

المن تراث الكوثرى

# الإمتاع

بسيرة الإمامين

الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع



بقله محمد زاهد الكوثري

الناشر الناشر الأرائ ألا زهرية النرات ٩ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف ت : ٥١٢٠٨٤٧

(۳۱) من تراث الكوثري

### بسيرة الإمامين

الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله تعالى

محمد زاهد الكوثري

عُفي عنه



٩ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف

017.AEV 2

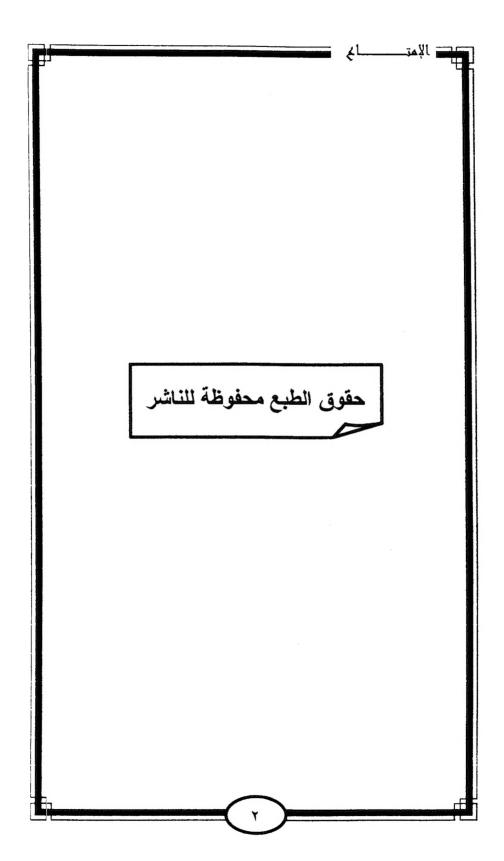

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مُعْتَلَمْتُن

الحمد لله الذي هدانك إلى الطريق الأسد الأحكم. والمنهج الأرشد الأقوم ، وصلى الله على سيدنا محمد و آلـــه وصحبه وسلم . ( أما بعد ) فهذا كتاب سميته ( الإمستاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع ) رحمهما الله تعالى ، كتبته نزولاً عند رغبة بعض أفاضك أهل العلم ، ممن إشارته حتم . فذكرت فيه ترجمة الإمام الفقيه المحدث المجتهد الورع أبي على الحسن بن زياد اللؤلوق الكوفسي الأنصاري . وترجمة صاحبه الإمام البحر المواج . الحبر المحجاج . أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي الحاقا لترجمتهما بتراجم من سبق ذكر سيرتهم من فقهاء الملة . والأئمة الآجلة ، وتقديرا لما لهما من عمل مجيد في تبيين الدلائل، وتحقيق المسائل رغم تطاول ألسنة بعض السنقلة فيما ألفوه في عهد تفاقم شر الحشوية وتقريبهم في عهد المتوكل العباسي بعد رفع محنة القول بخلق القرآن. ورغم نهشهم لأعراضهما بكل سوء بمناسبة ما يعزى إليهما من الوقوف حيث وقف الكتاب والسنة من غير أن يزيدا شيئا على قولهما: ( القرآن كلام الله ) وكان هذا يكفي إذ ذاك الستباحة اكفار المرء ورميه بكل بلية ، على أنك تجد بين ثنايا حكايات المعتدين شو اهد تكذيها فكفي الله المؤمنين القتال ، وقد ارتأيت أن أذكــر في ترجمة الحسن بن زياد نماذج مــن مروياته في الحديث في فصل خاص بنوع من الإفاضة . لقلة ما هو مدون في الكتب المطبوعة من أحاديثه مع كونه من المكثرين في



رواية الحديث بين أصحاب أبي حنيفة النعمان عليه وعليهم السرحمة والرضوان . وانتهجت في ترجمته وترجمة صاحبه منهج الاختصار . وفي ذاك تمهيد لمن يرغب في إفراد ترجمة كل منهما بمؤلف خاص . وسعيت جهدي في الذب عنهما بميزان العدل والكشف عن اعتداءات مخالفيهما في المذهب عقيدة أو عملا . لافتا النظر إلى أن اختلاف المذاهب بين الجارح والمجروح . والقادح والمقدوح . مــدعاة للتروي فــــــي قبول القدح والجرح عند أهـــل النقد ومما يؤسف لــــه جدا ما شهر بين أهل العلم: أن العلماء المختلفين في المذاهب أشد تغايراً من التيوس . فأين يبقى مع هذه الحالة النفسية الأمانــة في العلم ، والعدل في الحكم ؟ والواقع أن من هــاج هائجــة أيام الفتنة وتقوّل فيما ليس لــه به علم يعذره بعض الناس في استرساله في الإكفار أو التبديع وتصديق كل طعسن مسن كل من هب ودب لكن بعد هدوء النفوس الثائرة ودخول الأمر في ذمة التاريخ لا يعذر أحد في الاسترسال في ذلك حيث تنجلى الغواشي التي كانت تحول دون اجتلاء الحقائق . فمن استمر على نهش أعراض الأبرياء مدى الدهر بعد جلاء الحقائق فهو على جاهليته الأولى بحيث لم تنفذ إلى قلبه تلك الزواجر الإلهية الماثلة أمامه في القذفة وأهل البهت. وأقل ما يعاقب به مثله في الدنيا هو رد شهادته . وكشف الستار عن خيانته فيجعل في عداد الأموات حيث لا يلتفت إلى كلامــه أي التفات . وأما ما يلقاه الباهت الأثيم في الآخرة من العناب الأليم فالله سبحانه به عليم . وقد جعلت الرسالة على قسمين باسمي هذين الإمامين الجليلين والله سبحانه وتعالى هو الموفق المسدد . فأقول مستعيناً بالله جل جلاله :

### (١) الحسن بن زياد

نشأته ومبدأ أمره ونظام حياته عند اكتمال بدره

كان كوفي الدار عراقي الأصل نبطياً ، كالزعفراني راوية المذهب القديم للشافعي ، والنبط: شعب نشيط معروف بالحذق في عمارة الأرض. وكانوا سكان العراق وأربابها . وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما : نحن معاشر قريش حيى من النبط من أهل كوثي . وكوثي، العراق سرة السواد . وبها ولد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . وفي حديث على كرم الله وجهه : من كان سائلا عن نسبنا فأنا قوم من كوثى . وهذا منه تبرؤ من الفخر بالأنساب وتحقيق لقوله تعالى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ كما يقول ابن الأثير ، فانظر إلى ذلك الصحابي الجليل ، ذي المجد الأثيل ، والشرف الأصيل كيف أحم يحمل نسبه الأشرف من كل نسب . على الفخر بنسب أو حسب . مترفعا عن التعجرف والعنجهية والكبرياء . عادًا الإخاء الإسلامي فوق كل إخاء . باعتبار أن إسماعيل عليه السلام إنما استعرب بسكنى الحجاز بعد أن كان سليل إبراهيم عليه السلام المولود في كوئي النبط. فأين هذا الإخاء الإسلامي الشامل المنصوص عليه في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ ﴾ الجامع لشمل المسلمين ؟

من تلك الشعوبية المفرقة لكلمة المسلمين الحاملة لكل شعب منهم على الانفراد عن الآخرين . ليكونوا لقمة سائغة للمبتلعين من أعداء الدين . قال أبو عبد الله الحسين بن على الصيمري في كتابه ( أخبار أبي حنيفة وأصحابه): اخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ . قال حدثنا مكرم . قال حدثنا أحمد بن عطية . قال حدثنا مليح بن وكيع قال حدثنا أبى . قال : (كان الحسن بن زياد يلزم أبا حنيفة . فقال أبوه : لي بنات وليس لنا غيره . فقال : أشر عليه بما ينفعه . فقال له . وقد جاء : إن أباك قال كيت وكيت . الزم . فإنى لم أر فقيها قط فقيراً . وكان يجري عليه حتى استقل). ومثله في المناقب للموفق بن أحمد المالكي ( ١ - ٢٦٤ ) إلا أن فيه ( حتى استغل ) بدل (حتى استقل). وهذا يدل على أن الحسن بن زياد كان ممن ينفق عليهم أبو حنيفة من تلاميذه ليتمكنوا من الانصراف إلى العلم إلى أن ينبغوا في الفقه . إلا أن الحسن بن زياد لم يكن من الرعيل الأول من أصحاب أبي حنيفة بل تفقه عليه في مبدأ أمره ثم أصبح هلاله بدراً بعد أبي حنيفة بملازميته زفر وأبا يوسف وغيرهما من أصحابه رضى الله عنهم أجمعين . وكان والد الحسن بن زياد من موالى الأنصار فنسب الحسن أنصاريًا لذلك . ويذكره الموفق المكي في المناقب (٢ – ١٣٣) عند سرد أسماء أصحاب أبى حنيفة قائلا: ( ومنهم اليقظ النبيه .

والفهم الفقيه . والصورع النزيه . الحسن بن زياد اللؤلؤي). وسعة دائرة علمه. ويقظته البالغة وورعه الشديد . موضع اتفاق بين فقهاء المذهب وحكى نصير بن يحي أن الحسن بن زياد كان قسم النهار على أقسام وكان يجلس صدر النهار إذا رجع من صلاة الصبح فيدرس فيخوضون في مسائل الفروع إلى قريب الزوال . ثم يدخل المنزل فيقضى حوائجه إلى وقت الظهر . ثم يخرج للظهر ويجلس للواقعات إلى العصر . ثم يصلى العصر ثم يجلس فيناظرون بين يديه في الأصول . ثم يصلي المغرب ويدخل المنزل ثم يخرج فيتذاكرون المسائل المغلقة إلى العشاء . فإذا صلى العشاء جلس لمسائل الدور والوصايا إلى ثلث الليل وكان لا يفتر عن النظر في العلم . وكان لــه جارية إذا اشتغل بالطعام أو بالوضوء أو بغير ذلك تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ من حاجته . كما في المناقب الكر درية الكبرى (٢ - ٢٠٩) هكذا كان إكبابه على العلم والتعليم . بعد أن أصبح إماما قدوة رحمه الله ورضي عنه ، ونصير بن يحيى الذي حكى ذلك هو ممن أدرك الحسن بن زياد وأخذ عنه العلم . وهو الذي قال لأحمد بن حنبل : ما ذكره بن أبى العوام حدثني أبو أحمد إبراهيم بن أحمد الترمذي سمعت أبا نصر محمد بن سلام البلخي سمعت نصير بن يحيى يقول قلت لأحمد بن حنبل ما الذي نقمتم على هذا الرجل ؟ أعنى أبا حنيفة قال الرأي . فقلت

له فهذا مالك بن أنس ألم يتكلم بالرأي ؟ قال نعم لكن رأي أبى حنيفة خلد في الكتب قلت فقد خلد رأي مالك في الكتب قال : أبو حنيفة أكثر رأياً منه فقلت له : فهلا تكلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته ؟ فسكت - اهر رضى الله عنهم ونفعنا بعلومهم .

### ثناء أهل العلم على الحسن بن زياد

قال أبو عبد الله الصميري: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي . قال حدثنا الهاشمي . قال حدثنا أحمد بن محمد النخعي قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد على بن محمد النخعي قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال : ما رأيت أحسن خلقاً من الحسن بن زياد ولا أقرب ماخذا ولا أسهل جانباً . قال : وكان الحسن يكسو مماليكه مما يكسو نفسه . قال الحافظ عبد القادر القرشي : كان الحسن محباً للسنة واتباعها حتى كان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه اتباعاً لقول رسول الله على : حدثنا العباس قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا على بن محمد قال العباس قال حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي استفتى يوم استفتاه فاكترى منادياً فنادي أن الحسن بن زياد استفتي يوم

كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه . قال فمكث أياماً لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا فهل يتصور أن يفعل مثل هذا من لا يكون ملء إهابه فهل يتصور أن يفعل مثل هذا من لا يكون ملء إهابه خوف الله جل شأنه . وقال الصيمري : اخبرنا أحمد بن محمد الصيرفي قال حدثنا على بن عمرو الحريري قال حدثنا على بن محمد النخعي قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن عبيد الله الهمذاني قال سمعت يحيى بن آدم يقول : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد . ومن علم من هو يحيى بن آدم ومن رآهم من الفقهاء علم مبلغ أهمية هذه الشهادة منه لحسن بن زياد .

وقال الصيمري اخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن عمرو قال حدثنا القاضي النخعي قال حدثنا على بن عبيدة قال حدثنا محمد بن شجاع قال حدثني على بن صالح قال كنا عند أبي يوسف فأقبل الحسن بن زياد فقال أبو يوسف : بادروه فسائلوه وإلا لم تقووا عليه فأقبل الحسن بن زياد فقال السلام عليكم يا أبا يوسف ما تقول ؟ متصلاً بالسلام . قال فلقد رأيت أبا يوسف يلوي وجهه إلى هذا الجانب مرة من كثرة إدخالات الحسن عليه ورجوعه من جواب إلى جواب . وهو يدري مبلغ براعة أبي يوسف في ميدان السؤال والجواب وكيفية إسكاته لكثير من كبار الفقهاء في الجدل يدرى ما في هذه

الحكاية من حُسن الشهادة للحسن في المناظرة مع مثل أبي يوسف . وقال الصيمري اخبرنا أحمد بن محمد الصيرفي قال حدثنا على بن عمرو قال حدثنا النخعى القاضى قال حدثنا محمد بن منصور الأسدي قال سألت نمر بن جدار فقلت: أيما أفقه ؟ الحسن بن زياد أو محمد بن الحسن . قال: الحسن والله لقد رأبت الحسن بن زياد بسأل محمدا حتى بكى محمد مما يخطئه . قال فقلت له : قد لقيت أبا يوسف وحسنا ومحمدا فكيف رأيتهم ؟ فقال: أما محمد فكان أحسن الناس سؤالا وأحسنهم جوابا ولم يكن سؤاله علي قيدر جوايه . وكان الحسن بن زياد أحسن الناس سـؤالا ولـم يكـن جوابه على حسب سؤاله . وكان أبو يوسف أحسنهم سؤالا وأحسنهم جوابا . فشهد نمر لأبي يوسف بالتفوق على الاثنين كما شهد لكل واحد منهما بالستفوق على الآخر من جهة وجهة ، على أن مثل هذا الحكم لا يكون باتا لأن العالم قد ينشط في مجلس ويفتر في مجلس آخر الأسباب نفسية وهذا لا يدل بمجرده على رجمان هذا على ذاك مطلقا والإنصاف أنه لا مجال لإنكار فضل أبى يوسف على الأثنين وفضل محمد على الحسن رضى الله عنهم أجمعين . وقال الصيمري أيضا أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم قال حدثنا عبد الوهاب بن محمد قال سمعت الحسن بن أبي مالك قال كان الحسن بن زياد إذا جاء إلى أبي يوسف أهمته نفسه .

وقال ابن شجاع سمعت ابن زياد يقول: مكثت أربعين سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي . وكفى للحسن بن زياد فخراً أن تكون منزلته عند أستاذه أبي يوسف كما في تلك الروايات . وسهره في سبيل العلم أربعين سنة هكذا جعله خالد الذكر بين فقهاء هذه الأمة . ويطريقه بنقل ابن جرير مذاهب فقهاء الكوفة في اختلاف الفقهاء في حين أنه يهمل بالمرة ذكر آراء أمثال الإمام أحمد وداود في الفقه لأنهم ليسوا بفقهاء في نظره . وهذا موقف عبرة لمن يعتبر . والحسن بن زياد على براعته هكذا في الفقه كثير الحديث . قال الصيمري أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحلواني قال حدثنا مكرم قال حدثنا احمد قال سمعت ابن سماعة قال سمعت الحسن بن زياد قال: (كتبت عن ابن جريج اثنى عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء ) وهذا ليس بعدد قليل في أحاديث الأحكام في حين أن أحاديث أبى حنيفة أربعة آلاف حديث نصف ذلك عن شيخه حماد والباقى عن سائر مشايخه . كما روى ذلك الحسن بن زياد على ما في مناقب الموفق (١ – ٩٦ ) وأحاديث مالك المسندة في الموطأ نحو ستمائة حديث . وفي مناقب الكردي (٢ - ٢٠٩) : ذكر السمعاني عن الفتح بن عمرو عنه قال وافيت مكة فإذا أنا بيحى بن سليم الطائي جالسا ونفر يقرأون كتاب المناسك لابن جريج وكان يقول قال لى عطاء وسألت عطاء

فأعجب بها . وقال : أين أبو حنيفة من هذه المسائل ؟ فقل ت قد جاء وقت الكلام فقلت له: رحمك الله أما الإمام فقد مضيى لسبيله وأنا من أصغر تلامذته أفتأذن لى في الكلام فقال لى من أنت ؟ فقلت : الحسن بن زياد قال : لا فلو أذن لي في الكلام لتركته نكالا للعالمين . أقول و هو كذلك فأنى يقوى مثل يحيى بن سليم أمام هذا الجدلى العظيم ؟ وقال نصير بن يحيى سأل رجل خلف بن أيوب عن مسألة فقال لا أدري فقال: دلني على من يعرف. قال الحسن بن زياد بالكوفة قال : إنه بعيد قال خلف : من همه الدين فالكوفة إليه قريبة . وقال نصير بن يحيى قلت لخلف من الحجة اليوم ؟ قال : الحسن بن زياد . فأعاد السؤال ثلاثاً فقال: الحسن هو حجة . وقال محمد بن ع ثمان الفقيه: قدم الحسن بغداد فجاءه أبو يوسف فقال الحسن : هِل أحدثت تلميذاً قال أبو يوسف : نعم بشرا عن مسألة فأخطأ ثم عن ثانية وثالثة ورابعة فأخطأ فقال الحسن لأبي يوسف: نعمة الخليفة أفسدت ارجع إلى الكوفة ودم على الطعام الذي عليه كنت بها . يريد ببشر بن الوليد الكندى .

### بعض ما قاله الحسن بن زیاد عن أبى حنیفة

وفي مناقب الموفق (١-٩٦) قال الحسن بن زياد (كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين لحماد و ألفين لسائر المشيخة ) ولعلها هي التي انتخبها من أربعين ألف حديث كانت عنده كما يذكر عن محمد بن شـجاع ، ومـا عنده من صناديق في الحديث محكى في الكتب . وفي المناقب (١٠ – ١٧٠) سمع الحسن بن زياد أبا حنيفة بقول: كانت و لاة بني أمية لا يدعون بالموالي من الفقهاء للفتيا ، وأول من دعا بالموالي فلان ( ذكر رجـــ لا مــنهم ســماه ) قال أبو حنيفة فدعيت فيمن دعى فدخلت فإذا ابن أبى ليلى وابن شبرمة عنده عن يمينه وعن شماله فقال لأحدهما ما تقول في امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال أحدهما : يفرق بينهما ويضرب ضرب النكال ، ويجعل مهرها في بيت المال ، و لا يجتمعان أبدا وقال للآخر ما تقول ؟ فقال : مثل ذلك . قال : فنظر الخليفة إلى ققال: ما تقول يا نعمان ؟ فاسترجعت في نفسي وقلت : أول ما دعيت وسئلت وأنا أقول فيها بقول على رضي الله تعالى فكيف أصنع ؟ ثم عزمت أن أصدقه وأفتيه بالذي أدين الله به ، وذلك أن بنى أمية كانوا

لا يفتون يقول على ولله يأخذون به فقلت: أصلحك الله اختلف فيها رجلان بدريان فقال لي : ما قالا ؟ قلت : قال أحدهما كالذي قال أبي ليلي وابن شبرمة قال: ومن هو ؟ قلت: عمر بن الخطاب فيه . قال: وما قال الآخر ؟ قلت: قال يفرق بينهما وتعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدة مستأنفة من الآخر إن كان دخل بها ثم يفرق بينهما ولها مهرها بما استحل من فرجها يدفع إليها ولا يجعل في بيت المال فإذا انقضت عدتها فإن شاء تزوج بها نكاحا جديدا بمهر جديد . فقال لي : يا نعمان من هذا ؟ قلت : على بن أبى طالب رفي فقال لى : أبو تراب ؟ قلت نعم . ثم قلت : وما تقول أنت ؟ فنكس رأسه ونكت بقضيب كان في يده ورفع رأسه إليَّ وقال لي : يا نعمان والله إنه لأشبه القولين بالحديث . هذا ما رواه الحسن بن زياد وزاد عليه الموفق وقال: أورد هذا الحديث الإمام أبو القاسم بن على الرازي نزيل همذان عن محمد بن مقاتل ، وهو ممن أدرك الحسن بن زياد . وزاد: قال ابن هبيرة بأي القولين تأخذ ؟ قال قلت: عندي عمر أفضل من على رفي وأخذ في هذا بقول على رفي . فقال: أنا أرى ذلك وإنما قال أبو حنيفة: عمر رفي ا أفضل من على رفي الله الله الله الله المنار قول المنار قول عمر رفي الله على لا يذكر في ذلك الزمان باسمه وكانت العلامة فيه بين المشايخ بأن يقولوا: قال الشيخ كذا

وكان الحسن البصري يقول فيه أخبرنا أبو زينب لأن من كان يذكره باسمه يعاقبه بنو مروان فلهذا اختاروا الكناية عينه . فتبيين من هذا أن الوالي الأموى المكنى عنه في صدر الحكاية هو ابن هبيرة . وفي المناقب (١ - ١٧٣) أيضا قال الحسن بن زياد: سمعت أبا حنيفة وسئل من أفقه من رأيت ؟ قال ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق لما أقدمه المنصور بعث إلى ققال يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من المسائل الشداد فه بأت لـــه أربعبن مسألة ثم بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة فأتبته فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن بمينه فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفر فسلمت عليه وأومأ إلى فجلست تم التفت إليه فقال يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة فقال : نعم ثم أتبعها قد أتانا كأنه كره ما يقول فيه قوم إنه إذا رأي الرجل عرفه . قال ثم التفت إلى فقال يا أبا حنيفة ألقى على أبي عبد الله من مسائلك ، فجعلت ألقى عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا جميعا حتى أتيت على الأربعين مسألة ما أخل منها بمسألة تُـم قال أبو حنيفة رحمه الله : ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . وفي (١ - ١٨٥) بطريق نمر بن جدار عن الحسن بن زياد قال دفن رجل مالا في

موضيع ثم نسى أي موضع دفنه فيه فطلبه فلم يقع عليه فجاء إلى أبى حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة ليس هذا فقها فأحتال لك لكن اذهب فصل الليلة إلى الغد فانك ستذكر أي موضع دفنته فيه ففعل الرجل فلم يقم إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر أي موضع دفنه فيه فجاء إلى أبى حنيفة فأخبره فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلى ليلتك حتى يذكرك ويحك فهلا أتممت ليلتك شكرا لله تعالى ؟ وفي (١ - ٢١٤) بطريق إبراهيم بن إسماعيل الطلحي عن الحسن بن زياد: ما قبل أبو حنيفة لأحد جائسزة و لا هدية . أي من الأمراء ، أو من غير أن يهدى إليه ما هو أثمن من هديته ، أو فيما علم الحسن بن زياد جمعا بين الروايات . وفي (  $\Upsilon - \Upsilon$  ) عن الحسن بن زياد حلف ت أم أبى حنيفة بيمين فحنثت فاستفتت أبا حنيفة فلم ترض وقالت لا أرضى إلا بما يقول زرعة القاص فجاء بها أبو حنيفة إلى زرعة فقال هذه أمى تستفتيك في كذا وكذا قال أنت أعلم منى وأفقه فأفتها أنت قال أبو حنيفة قد أفتيتها بكذا وكذا فقال زرعة القول كما قال أبو حنيفة فرضيت وانصرفت . والمسجد الذي كان يقص فيه زرعة هـ و مسجد الحضرميين في الكوفة في رواية طويلة لحجر بن عبد الجبار الحضرمي . وفي (٢ - ٤٣) من رواية أبي هشام الرفاعي عن الحسن اللآل (وهو بن زياد) كان أبو حنيفة بحرا لا يدرك عمقه وما علمنا عنه علمه الله

كالخيال ) . وفي ( ٢ - ٨٠ ) من رواية المعاني بسنده عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف سمعت أبا حنيفة يقول: (رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة فصارت ديانة ) ونظم بعضهم هذا المعنى . وفي ( ٢ - ٨٣ ) من روايـة الوليد بن حماد عن عمه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: (ما قاتل أحد عليا إلا وعلى أولى بالحق منه ولولا ما سار على فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين ) . وفي ( ٢ - ٨٤ ) عن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: (الاشك أن أمير المؤمنين عليا إنما قاتل طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه ) وفي (٢-٩٩) بالإسناد إلى الحسن بن زياد: (سمعت أبا يوسف يقول اجتمعنا عند أبي حنيفة في يوم مطير في نفر من أصحابه منهم داود الطائبي ، وعافية الأودي ، والقاسم بن معن المسعودي وحفص بن غياث النخعي ، ووكيع بن الجراح ومالك بن مغول ، وزفر بن الهذيل وغيرهم فأقبل علينا فقال : أنتم مسار قلبي وجلاء حزني قد أسرجت لكم الفقه و الجمعة فاذا شئتم فاركبوا وقد تركت لكم الناس يطأون أعقابكم ويلتمسون ألفاظكم وذللت لكم الرقاب وما منكم أحد إلا وهو يصلح للقضاء ، وفيكم عشرة يصلحون أن يكونوا مؤدبي القضاة فسألتكم بالله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستئمار فإن بلى رجل منكم بالدخول في القضاء فعلم من نفسه خربة سترها الله

تعالى عن العباد لم يجز قضاؤه ولم يطب له رزقه وإن كانت سريرته مثل علانبته جاز قضاؤه وطاب له رزقه فإن دفعته ضرورة إلى الدخول فيه فلا يجعلن بينه وبين الناس حجابا وليصل الصلوات الخمس في الجامع وليناد عند كل صلاة من له حاجة فإذا صلى صلاة العشاء الآخرة نادى ثلاثة أصوات من له حاجة ثم دخل إلى منزله فإن مرض مرضا لا يستطيع الجلوس معه أسقط من رزقه بقدر مرضه وأيما إمام غل فيئا أو جار في حكمه بطلت إمامــته ولــم يجز حكمه ، وإن أذنب ذنبا فيما بينه وبين الناس أقامه عليه أقرب القضاة إليه . فياله من عالم ومعلم ومؤدب لأصحابه . وفي رواية أخرى عند الخطيب (١٤) -٢٤٧ ) قال أبو حنيفة يوما أصحابنا هؤلاء سنة وثلاثون رجلا منهم تمانية وعشرون يصلحون للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتوى ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى . وأشار إلى أبي يوسف وزفر . والظاهر أن الروايتين بالنظر إلى الذين حضروا في مجلس وآخر والله أعلم.

## شيوخ الحسن بن زياد وأصحابه وتلاميذه

تفق الحسن بن زياد على أبى حنيفة وداود بن نصير وحماد بن أبي حنيفة ، وزفر بن الهذيل ، وأبي يوسف وسمع من سعيد بن عبيد الطائي ، وعبد الملك بن جريج ومالك بن مغول ، ووكيع وأيوب بن عقبة والحسن بن عمارة وعيسى بن عمر الهمذاني مقرئ الكوفة بعد حمزة وغيرهم . وأخذ عنه الفتح بن عمرو الكشى ، وأبو هشام الرفاعي ونصير بن يحيى البلخي ومحمد بن سماعة القاضي وإسحاق بن بهلول التنوخي الحافظ . وشعيب بن أيـوب الصـريفيني والوليد بن حماد اللؤلؤي ابن أخيه . وإبراهيم بن إسماعيل الطلحي وطاهر بن أبي أحمد وإسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة وخلف بن أيوب البلخي والرشيد والمأمون ونمر بن جدار والإمام محمد بن شجاع التلجي وعلى بن هاشم بن مرزوق وإسماعيل الفزاري ومحمد بن مقاتل الرازي وعمرو بن مهير والد الخصاف وأحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد بن عبد الحميد الحارثي وإبراهيم بن عبد الله النيسابوري وغيرهم.

ومروياته من الحديث عن أبي حنيفة مدونة في مسنده المروي عند المسندين في عداد المسانيد السبعة عشر

المروية عن أبى حنيفة والسيما في الفهرست الأوسط البن طولون وعقود الجمان للحافظ محمد بن يوسف الصالحي وتبت الشيخ أيوب الخلوتي وحصر الشارد لمحمد عابد السندى وغيرها كما سيأتى ، ومروياته عن ابن جريج فقط نحو اثنى عشر ألف حديث وهذا العدد لا يستكثر على مثله وقد أقر أهل الحديث لأحد تلاميذه بأنه روى خمسين ألف حديث وهو إسحاق بن بهلول التنوخي كما شهد أهل العلم أن كتب تلميذه الآخر محمد بن شجاع الثلجي تحتوي على ثلاثة وسبعين ألف حديث كما سيأتي . وترى النقلة يعزون رواية ألف ألف حديث ومائة ألف حديث ونحو ذلك لأناس دون طبقة الحسن بن زياد ومع ذلك تراهم لا يستكثرون تلك الأعداد الضخمة عليهم وحين أتى دور التحدث عن الحسن بن زياد الذي أفنى عمره في علوم الـرواية والدراية يستكثرون عليه أن يكون كتب عن ابن جريج نحو اثنى عشر ألف حديث ، ولله في خلقه شئون . وقد ذكر الخطيب في ترجمة أبي يعقوب إسحاق بن البهاول الحافظ ( ٦ - ٣٦٦ ) أنه كان فقيها حمل الفقه عن الحسن بن زياد وعن الهيثم بن موسى صاحب أبي يوسف القاضى تم قال في (٦ - ٣٦٨): (حدث إسحاق بن بهلول من حفظه ببغداد بأكثر من خمسين ألف حديث ) ويقول الموفق المكى في (١-٩٥): (أن محمد بن شجاع ذكر في تصانيفه نيفا وسبعين ألف حديث

عن النبي على مما فيها نظيرها من الصحابة ) وهذا أيضاً من أشهر أصحاب الحسن بن زياد . وهو كثير الحديث بهذه الدرجة حتى يقول محمد بن إسحاق النديم عن ابن شحاع هذا : (مبرز على نظرائه من أهل زمانه . وكان فقيها ورعاً ثباتاً على آرائه . وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة واحتج له . وأظهر علله وقواه بالحديث وحلاه في الصدور ) وعده الذهبي في سير النبلاء من بحور العلم وقال الحاكم : (أنه كثير الحديث كثير التصنيف ورأيت كتابه في المناسك في نيف وستين جزءاً كباراً دقاقاً ) راجع معرفة علوم الحديث له (٢٢٤) ومن يكون تلمذته بهذا الإكثار من الحديث كيف يستكثر على شيخهم الدي تخرجوا عليه أن يكون حمل عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث .

### مؤلفات الحسن بن زياد

ولـــه مؤلفات معروفة منها كتاب المجرد لأبي حنيفة يحتوي على ما رواه عن أبى حنيفة من المسائل وأدلتها ، وفــي الجـامع الكبـير للإمام محمد بن الحسن الشيباني المطـبوع بمعرفة لجنة إحياء المعارف النعمانية في حيدر آبـاد الدكـن في الهند بتحقيق العلامة أبى الوفاء الأفغاني حفظـه الله تجـد نمـاذج مـن كتاب المجرد منشورة في هوامشه احتفاظاً بما في الأصل المنقول عنه من النصوص القديمة المدرجة فيه .

ومن كتاب المجرد هذا جرد محمد بن إبراهيم بن حبيش السبغوى أحاديثه التي رواها الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة حيث كان ابن حبيش سمع المجرد من محمد ابن شجاع الذي كان سمعه من الحسن بن زياد ، والمسند المعروف باسم الحسن بن زياد يحتوي على أحاديث كتاب المجرد المسموعة من أبي حنيفة . وسنذكر في فصل المجرد المسموعة من أبي حنيفة . وسنذكر في فصل خاص إن شاء الله نحو ستين حديثاً انتقاها من المسند المذكور المحدث عفيف الدين على بن عبد المحسن الدواليبي الحنبلي التكون كنماذج من مروياته الكثيرة . ومنها كتاب أدب القاضي ، وكتاب الخصال ، وكتاب معانى الإيمان ، وكتاب النفقات ، وكتاب الخراج ، وكتاب معانى الإيمان ، وكتاب النفقات ، وكتاب الخراج ، وكتاب

الفر ائض ، وكتاب الوصايا على ما ذكره محمد بن إسحاق النديم في الفهرست . ونسب التقى المقريزي إليه في تذكرته كتاب المقالات نقلا عن المبسوط وأقره الحافظ القاسم بن قطلوبغا في تاج التراجم وزاد البدر العيني في المغاني في عداد مؤلفاته: كتاب التهمة، وكتاب الإجارة ، وكتاب الصرف وأما ما يعزى إليه من جزء فيما سمعه من القراءات من أبى حنيفة برواية ابنه محمد بن الحسن بن زياد فكذب ملفق لا صلة لها بأبى حنيفة ولا بالحسن بن زياد . وقد ثبت عن أهل العلم أن مافقها هو أبو الفضل الخزاعي القارئ المكشوف الأمر . وإن تكلف ابن الجزري في تبرئة ساحته من ذلك وانما قراءة أبي حنيفة هي قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود (ح) وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن على كرم الله وجهه . وفي الطريقين من قراءة عاصم الفاتحة والمعوذتان وقراءته في أعلى درجات التواتر . فيؤسف على سرد تلك القراءات في بعض كتب التفسير والمناقب مع محاولة توجيهها كقراءات لأبى حنيفة مروية بطريق الحسن بن زياد عنه . مع أنها قراءات مكذوبة عليه (كما ذكرت في تأنيب الخطيب وغيره تحقيق أهل الشأن في ذلك ) . راجع التأنيب (ص ٢٩) .

### توليته القضاء واتصاله بالأمراء

كانت تولية الحسن بن زياد القضاء سنة ١٩٤ هـ بعد وفاة حفص بن غياث القاضى . قال الصيمرى أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مكرم قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن بونس قال: لما ولي الحسن بن زياد القضاء لم يوفق فيه وكان حافظا لقول أصحابه فبعث إلىيه البكائي : ويحك إنك لم توفق في القضاء وأرجو أن يكون هذا لخيرة أرادها الله بك فاستعف فاستعفى واستراح وقال الخطيب أخبرني الأزهري عن احمد بن إبراهيم بن الحسن عن إبر اهيم بن محمد بن عرفة قال: توفي الحفص ابن غياث في سنة ١٩٤ هـ فجعل مكانه (يعني على القضاء) الحسن بن زياد اللؤلؤي . وقال أيضا اخــبرنا أبو بكر البرقاني حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الأدمى حدثنا محمد بن على الأيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجى . قال : يقال أن اللؤلؤي كان على القضاء ، وكان حافظاً لقولهم ( يعنى أصحاب الرأى ) وكان إذا جلس ليحكم ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم في ذلك ، فإذا قام عن مجلس القضاء عاد إلى ما كان عليه من الحفظ . ولا يكون هذا إلا من تهيبه القضاء وخوفه من الله في الحكم ، وبين من ولوا

القضاء على خلاف رغبتهم أناس يتحاشون الحكم لذلك بأن يصلحوا بين المتخاصمين بتحمل القاضي الغرامة وهذا نوع من الورع لا يمكن أن يتخذ أساساً للقضاء فسبيل معتله أن يستعفى ويستريح كما فعلل الحسن ابسن زياد وحكى العقيل عن إدريس بن عبد الكريم عــن إسحاق بن إسماعيل قال: كنا عند وكيع فقيل لــه أن السنة مجدبة قال: وكيف لا تجدب وحسن اللؤلؤي قاض وحماد بن أبي حنيفة والعقيلي لا يهدأ له بال إلا بالنبيل من أبي حنيفة وأصحابه حتى لا يذكر لأحد منهم منقبة واحدة مع كونهم قادة الأمة في الفقه رغم انف العقيلي وأذياله من الحشوية ولذا رد عليه صاحبه ابن الدخيل ردا مشبعا كما ذكرت ذلك في مواضع في التأنيب وغيره من كتبي ولم يدبر العقيلي هذه الفرية حيث أن شطر هذا الخبر يدل على كذب الشطر الآخر لأن حماد بن أبي حنيفة توفي سنة ١٧٦ هـ واللؤلؤي إنما وليي القضاء سنة ١٩٤ هـ فلا يكون قضاؤهما في زمن واحد حتى يصح هذا القول بل لا يعلم أن حماد بن أبي حنسيفة ولسى القضاء حتى يمكن أن يقال هذا القول بل لم يستمر الحسن بن زياد على القضاء إلا مدة يسيرة لا تفسد معها بركة العام! حيث استقال من القضاء سريعا ولم يتمسك بكرسي الحكم كغيره فقبلت استقالته وإسحاق الطلقاني يكذبه أناس وإن مشاه أناس كما يظهر من تاريخ

الخطيب على أن من بلغ مبلغ العقيلي من التعصب المـزرى لا يكون موضع تعويل في مثل هذا الخبر نسأل الله السلامة . وكان الحسن بن زياد رجالا صريحا لا يعرف المداجاة ولا المداهنة ، ولا يحسن السياسة مع خلطائه ، حتى إنه لم يوفق في اتصالاته بالأمراء ، وقد اتصل بالرشيد فأخفق واتصل بالمأمون فأخفق ، وكان من العلماء الذين يحضرون مجلس الرشيد في ليالي رمضان لمذاكرة العلم فأقبل الرشيد عليهم فقال: سلوا فألقى عليه الحسن اللؤلؤى مسألة من المعقدات فأقبل عليه أبو يوسف فقال ليس هذا مما يسأل عنه أمير المؤمنين ثم أخذ أبو يوسف يتكلم في العلم إصلاحا للوضع ثم قال للحسن: يا ضعيف مثل هذه المسألة المعقدة تلقى على الخلفاء ؟ لو ألقيت هذه على بعضنا ما قام بها فقال اللؤلؤي . فلم قال سلونا ؟ وكان الرشيد إذا صلى مسح بيده موضع سجوده شم مسح به وجهه فقال له الحسن بن زياد: إن هذا الذي يفعله أمير المؤمنين بدعة فعمن أخذه ؟ قال: رأيت آبائے یفعلونے فأنا أقتدی بهم فأقبل أبو یوسف وتكلم بما يصلح الموقف فلما انصرف أمر الرشيد بحجب اللؤلؤي عنه كما في رواية طويلة ذكرها بن أبي العوام الحافظ.

وقال الصيمري أخبرنا أبو عبد الله المرزباني قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا الحسين بن حميد النحوي قال حدثنا إبراهيم بن الليث الدهقان عن بعض أصحابه قال:

كان الرشيد أمر الحسن بن زياد اللؤلؤي أن يسير إلى المامون أيام كان بالرقة كل أسبوع يوما فيذاكره الفقه ويساله عن الحديث واختلاف الناس فيه قال فبينا اللؤلؤي في بعض الليالي عنده بالرقة يحدثه إذ نعس المأمون فقال ليه اللؤلؤي: سمعت أيها الأمير ففتح عينيه فقال: سوقي والله يا غلام خذه بيده فأخرجه . فأخرج فلم يدخل عليه بعد ذلك فبلغ الرشيد فقال متمثلاً:

### وهل ينبت الخطمى إلا وشيجه ويغرس إلا في منابتها النخل

وهذا مما يدل على أنه كان قوي النفس لا يعامل الكبار معاملة خاصة ، وهذا مما لا يستسيغه الأمراء والكبراء ، ولحو كان يرعى السياسة المرعية لانتفع بعلمه الكبار والصحار ، ولعله لهم يكن يرتاح إلى الاتصال بهم لانصرافه إلى العلم فأبدى شذوذاً عن الرسوم المرعية ليستغنوا عنه فحصل له ما كان يريده والله أعلم .

وهذه الأنباء تدل على نفسية الحسن بن زياد وعلى أنه كان من خيرة العلماء في عصره في الفقه والحديث ومعرفة الاختلاف حيث كان وقع الاختيار عليه لمجالسة مثل الرشيد وتعليم مثل المأمون وإن أخفق فيهما لحالته الروحية.

### كثرة حديث الحسن بن زياد

تلقى الحسن بن زياد الحديث عن كثير من شيوخ العلم وما كتبه عن ابن جريج فقط من الأحاديث التي يحتاج إليها الفقهاء نحو اثني عشر ألف حديث كما حكى ذلك الصيمرى والخطيب وغير هما. ومن استكثر عليه هذا العدد مع استساغته أن يــروي مــن هـو دون طبقته خمسين ألف حديث عــن ظهر قلب أو مائة ألف حديث أو ألف ألف حديث إنما بستكثر كتابته لذلك العدد عنه لحاجة في النفس وللحسن بين زياد مسند معروف في مروياته عن أبى حنيفة ، وهو أحد المسانيد السبعة عشر لأبى حنيفة المذكور أسانيدها في الفهرست الأوسط للحافظ الشمس ابن طولون وفي عقود الجمان للحافظ محمد بن يوسف الصالحي مؤلف السيرة الكبرى الشامية وفي ثبت المسند الشيخ أيوب بن أحمد الدمشقى الخلوتي وفي حصر الشارد في أسانيد محمد عابد السندي محدث القرن المنصرم. وقد ساق المحدث على بن عبد المحسن الدو اليبي الحنبلي سنده في مسند الحسن بن زياد في ثبته المحفوظ في ظاهرية دمشق تحت رقم ٢٨٥ من

الحديث (١) وقال: مسند الإمام المقدم أبى حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفى الفقيه رحمة الله عليه رواية الحسن ابن زياد اللؤلؤي عنه عن شيوخه مما استخرج من كتاب المجرد رواية محمد بن شجاع الثلجي عنه قراءة على والدي جمال الدين قال والدي رحمه الله وقد سمعته على جدي الشيخ عفيف الدين أبى عبد الله محمد بن أبى محمد عبد المحسن بن أبي الحسين عبد الغفار الخراط المحدث بقراءة الشيخ سراج الدين أبى حفص عمر بن على بن عمر القزويني المحدث أمام جامع الخلافة ببغداد قلنا له أخبرنا أبو طاهر إبراهيم بن محمد ابن أحمد بن حمديه البيع قراءة عليه ونحن نسمع يوم الأحد خامس جمادى الأولى من سنة تسع وثمانين وخمسمائة قال أنبأنا الشيخ أبو القاسم عبد الله ابن الحسن بن محمد بن الحسن الخلال في ربيع الآخر من سنة سبع وخمسين وأربعمائة قال أنبأنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة قراءة عليه وأنا أسمع في شعبان سنة ست وتسعين وتالاثمائة قيال أنبأنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي المعدل قراءة عليه قبى عشية يوم الأربعاء

<sup>(</sup>۱) ومعه استدعاء بخطه يستجيز ابن حجر فأجازه بخطه وأثنى عليه بكل خير وإن تكلم فيه في غير هذا الموضع ، توفي سنة ٨٦٢ بدمشق (ز).

مــن شهـر رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن شجاع التلجي وتوفي في أخر سنة ست وستين ومائتين وولد ابن حبيش يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة اثنتين وخمسين ومائتين ، قال محمد بن شجاع أخبرنا الحسن بن زياد اللؤلؤي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ورضى عنه (ح)(۱) قيال والدي وسراج الدين عمر رحمهما الله: وقلنا له أيضا أخيرك أبو نصر الأعز بن أبي الفضائل بن العليق وعجيبة بنت محمد بن أحمد الباقداري إجازة إن لم بكن سماعا عليهما أو على أحدهما قالا أنبأنا كذلك حجة العرب أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد الخشاب قال أنبانا الشيخ الإمام أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد البناء بقراءتي عليه في يوم الجمعة الثامن عشر من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وخمسمائة بسنده المذكور . (ح) وقلنا له أيضاً أخبرتك عالياً أم آسية ضوء الصباح عجيبة بنت محمد بن أحمد الباقدارى إن لم يكن سماعا عن الرئيس أبي الفرج مسعود بن الحسن ابن القاسم الثقفي إجازة عن الشريف بن الحسين محمد ابن على بن محمد بن المهتدي بالله عن أبي الحسين

<sup>(</sup>١) علامة التحول من سند الحديث إلى سند آخر أو هو علامة حصر بين سندين .

عبد الرحمن بن عمر بن احمد ، وتوفى ليلة الأحد سادس عشر جمادي الآخرة سنة سبع وتسعين وثلاثمائة بسنده أعـــلاه . ( ح ) قال والدي وسراج الدين رحمهما الله هذه طريقة سند الشيخ عفيف الدين وقال الشيخ سراج الدين عمر القارئ لهذا المسند على جدي الشيخ عفيف الدين رحمهما الله: وأنا أرويه أيضاً عن جماعة منهم أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم عبد الله بنن عمر المقرئ وأبو الفضل سليمان ابن حمزة بن أحمد المقدسي وأبو بكر عبد الله بن منصور بن أبي السعادات الخطيب البابصري إجازة بخطوطهم مرارا بروايتهم كذلك عن أبي محمد الأنجب أبي السعادات بن عبد الرحمن الحمامي بروايته عن الرئيس أبي الفرج مسعود بن الحسن التقفي بسنده . ويقول كاتب الحروف محمد زاهد الكوثري لـم أسق أحاديث بطرق أئمتنا زفر بن الهذيل وأبى يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي جعفر الطحاوي رحمهم الله في تراجمهم لكثرة ما طبع من الكتب المحتوية لأحاديثهم وأما الإمام الحسن بن زياد فمع كثرة حديثه لم يطبع إلى الآن كتاب يحتوي أحاديثه فأحببت أن أسوق في هذا الفصل ستين حديثًا من أحاديثه في مسنده كما فعل الدواليبي في ثبته حيث قال: يقول مسطر هذه الأحرف عفيف الدين أبو المعالى على بن المولى الشيخ العلامة رحلة زمانه جمال الدين

أبي المحاسن عبد المحسن الواعظ المحدث وخطيب جامع الخلافة ببغداد: وأريد أن أذكر بعض سندي هذا إلى مسنده ستين حديثاً مسندة بسند آخر تبركاً بهذا الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم رحمه الله تعالى مرتبة على أبواب الفقه نفع الله بها جامعها وكاتبها وراويها وحافظها والعامل بها إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

(الحديث الأول): حدثني والدي وشيخي وأستاذي ومن عليه في العلوم اعتمادي المولي الشيخ الإمام الرحلة جمال الدين أبو المحاسن عبد المحسن الواعظ خطيب جامع الخلافة ببغداد عرف ابن الدواليبي الأزجي الحنبلي رحمه الله تعالي قال حدثنا سيدنا وشيخنا المولي الشيخ الإمام شيخ الإسلام وقدوة الأنام محيى السنة وقامع البدعة سراج الملة والدين أبو حفص(۱) عمر ابن السيد علي ابن عمر القزويني المقرئ المحدث الشافعي المدرس بالمدرسة الثقفية والإمام بجامع الخليفة ببغداد رحمه الله العراقيون السلاميون أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد المحسن بن أبي الحسن الأزجي البغدادي بقراءتي عليه وأبو عبد الله محمد بن أبي الحسن الأزجي البغدادي بقراءتي عليه وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم وأبو عبد الله بن عمر بن أبي القاسم

<sup>(</sup>١) وثبته بدار الكتب المصرية (ز).

وأبو بكر محمد بن أبى منصور بن أبى السعادات الخطيب البابصرى البغداديون سماعا ومن أهل الشام مسند الشام قاضي القضاة أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي وأبو محمد القاسم بن محمود بن عساكر الدمشقيان وغير هم إجازة بخطوطهم مرارا قالوا جميعا أنبأتنا أم آسية ضوء الصباح لامعة وتدعى عجيبة بنت الحافظ أبي بكر محمد بن أحمد بن مرزوق الباقداري وقال الأربعة الآخرون أنبأنا أيضاً أبو محمد الأنجب بن أبي السعادات بن عبد الرحمن الحمامي وأبو العباس احمد ابسن يعقبوب بن عبد الله المارستاني قالوا جميعا أخبرنا مسند الدنيا الرئيس أبو القاسم مسعود بن الحسن بن القاسم الثقفي الأصبهاني قال أخبرنا الشريف أبو الحسين محمد ابن على بن عبيد الله بن عبد الصمد المهتدى بالله أمير المؤمنين قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر ابن احمد بن حمة في بعض شهور سنة تسعين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي المعدل قراءة عليه في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي قال حدثنا الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال خرجنا مع حذيفة رضى الله عنه فنزلنا معه على دهقان بالمداين فأتانا بطعام ثم أتانا بشراب في إناء من فضة فتناولـ حذيفة رضي الله عنه فضرب به وجـ الدهقان فسألنا مـا صنع . فقال أتدرون لم صنعت هذا به ؟ فقلنا : لا . فقال : فإني نزلت به في العام الماضي فأتانا بشراب في هذا الإناء فأخبرته أن رسول الله ولله المناه الذهـ به والفضـة وأن نشرب فيها ونهانا أن نلبس الحرير والديباج وقال إنما هو للمشركين في الدنيا وهو لنا في الآخرة .

- (الحديث الثاني): وبالإسناد المذكور إلى اللؤلؤي قال حدث الله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضى عنه عن علقمة ابن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أن النبي الله قال : نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزف فأسربوا في كل ظرف فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر .
- (الحديث الثالث): وبالإسناد المذكور قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي علي أنه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً ومضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثاً ومسح رأسه وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هذا وضوء رسول الله على .
- ( الحديث الرابع ) : وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي سعيد الخدري الجنب سعيد الخدري الله عن أبي سعيد الخدري الله عن أبي الوضوء مفتاح الصلاة

والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها ولا تجزيء صلاة الا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها وفي كل ركعتين تسليم يعنى التشهد.

- (الحديث الخامس): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة الله خرج وهو جنب فبصر به النبي الله (فمشي) ليضع يده على يد حذيفة فأخرها حذيفة فقال إني جنب يا رسول الله فقال النبى النبى الدن يدك فإن المؤمن لا ينجس.
- (الحديث السادس): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي اسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله على يصيب من أهله أول الليل ثم ينام وما يمس ماء فإذا استيقظ من آخر الليل فإن كان له حاجة عاودها ثم اغتسل.
- ( الحديث السابع ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله على فيصلى فيه .
- (الحديث الثامن): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي في فقالت فقالت إلى الله إلى استحاض فلا أطهر الشهرين والثلاثة فقال لها رسول الله في الذا أدبرت حيضتك فاغتسلي لطهرك وتوضئ لكل صلاة .

(الحديث التاسع): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن قزَعة (١) عن أبي سعيد الخدري فله قال: قال رسول الله على: لا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس.

(الحديث العاشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن بلال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله كل كان يعلمهم التكبير في الصلة كلما ركعوا وسجدوا كما يعلمهم السورة من القرآن.

(الحديث الحادي عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي اللهاد عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي الله أنه صلي ورجل يقرأ خلفه فجعل رجل من أصحاب النبي الله يستهاه عن القراءة في الصلاة خلف رسول الله الله على فتان فقراءة الإمام له قراءة الإمام له قراءة .

(الحديث الثاني عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي الحسن عن أبي الوليد عن جابر فله قال انصرف رسول الله على من صلاة الظهر والعصر فقال: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى ؟ فسكت القوم مراراً فقال رجل:

<sup>(</sup>۱) بفتحات (ز).

أنا يا رسول الله . فقال لقد رأيتك قبل تنازعني أو تخالفني القر آن .

- (الحديث الثالث عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود فله قال: كان رسول الله على إذا سلم عن يمينه لينصرف قال السلام على يكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره قال: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر.
- (الحديث الرابع عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله على يصلى وأنا إلى جنبه نائمة وعليه توب يصلى فيه وجانب الثوب على .
- ( الحديث الخامس عشر ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عين أبان عن أنس بن مالك في أنه قال: قال وسول الله في : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
- (الحديث السادس عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالبت: كان أصحاب رسول الله على يصلحون أراضيهم بأيديهم فكان الرجل يروح إلى الجمعة وقد عرق وتلطخ بالطين فكان يقول: من راح إلى الجمعة فليغتسل.

- (الحديث السابع عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن البراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن الحبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فله قال: كان رسول الله على يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
- (الحديث الثامن عشر): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عبيد بن نسطاس عن عبد الله بن مسعود ولله أنه قال: من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع فما زدت على ذلك فهو نافلة.
- ( الحديث التاسع عشر ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمــة بــن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه فله قال : قال رسول الله فله : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ولا تقولوا هجراً.
- (الحديث العشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي هذا: أنه كان يكبر على الجنائز ستا وخمسا وأربعا فلما قبض النبي كل كان المسلمون على ذلك في خلافة أبي بكر وكانوا كذلك في أول خلافة عمر فلما رأى عمر اختلافهم جمع أصحاب محمد فقال متى تختلفوا يختلف من بعدكم فاجتمع رأيهم على أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها رسول الله كل حين قبض فيأخذون بذلك ويرفضون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله كل حين

قبض كبر عليها أربع تكبيرات فأخذوا بالأربع وتركوا ما سوى ذلك .

(الحديث الحدي والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عينها أنه بلغها أن أبا هريرة كان يفتي في مسجد الرسول في أنه من أصبح جنباً في رمضان فلا يصومن ذلك الحيوم. فقالت يرحم الله أبا هريرة لم يحفظ لقد رأيت رسول الله في يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من ماء غسله من الجنابة ثم يصبح صائماً فبلغ ذلك أبا هريرة فرجع أبو هريرة في عن قوله وقال: هي أعلم مني.

(الحديث الثاني والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عدي بن ثابت عن أبي الشعثاء عن أي هريرة النبي النبي الشعثاء عن عن صوم الوصال وصوم الصمت

(الحديث الثالث والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري ولله قال: قال رسول الله والله الله عليه المحيام هذان اليومان يوم الفطر ويوم الأضحى. (الحديث الرابع والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن مسلم عن أنس وهو يريد مكة فصام وصام المسلمون حتى إذا كان في بعض الطريق شكا إليه المسلمون الجهد فدعا بماء فأفطر وأفطر المسلمون معه.

(الحديث الخامس والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة الله عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية (۱) أن عمر بن الخطاب الله أرسل إلى عمار الله وأمره أن يحدث عن النبي الله في الأيام البيض فقال عمار: أهدى أعرابي إلى النبي النبي أرنباً مشوية فأمر النبي الله الله الله الله الله أفال النبي المناها وأبالي النبي الأعرابي أن ياكلها وأبالي النبي الأعرابي أن ياكل فقال رسول الله الله الله الله المنافية أفلا البيض؟

(الحديث السادس والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تغسل رأس الرسول ولي وهي حائض وهو معتكف، فيخرج رأسه إليها من المسجد فتغسله.

(الحديث السابع والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال خرج صببي (۱) أبن معبد وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فلما أحرموا أحرم زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة بالحج مفرداً وأما صببي بن معبد فإنه قرن العمرة والحج جميعاً فأقبلا يلومانه وقالا له أنت أضل من بعيرك أتقرن العمرة مع الحج وقد نهى أمير المؤمنين عن العمرة يعنون عمر في فقال لهما أقدم على أمير المؤمنين وتقدموا فلما قدموا مكة وقضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال

<sup>(</sup>١) وبالباء بدل التاء في الخلاصة (ز).

<sup>(</sup>٢) بالتصغير مخضرم (ز).

لـــه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة يا أمير المؤمنين أن صــبيا قرن العمرة والحــج جميعاً فنهيناه عـن ذلك فلم ينته فــاقبل عمر علــى صبي فقــال : مــاذا صنعت يــا صبي ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أهللت بالحج والعمرة جمـيعاً فلما قدمت مكة طوفت طوافاً لعمرتي وسعيت بين الصـفا والمــروة لعمــرتي وطفت طوافاً آخر لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت حراماً كما أنا حــتي إذا كــان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدى ثم أحللــت قــال فضرب عمر فيه على ظهره ثم قال هديت لسنة نبيك على ظهره ثم قال هديت

- (الحديث الثامن والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله على حين أراد أن يحرم وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارقه وهو محرم.
- (الحديث التاسع والعشرون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن ابات عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأله فقال يا أبا عبد الرحمن رأيتك حين أردت أن تحرم ركبت راحلتك واستقبلت القبلة ثم أحرمت فقال: إني رأيت رسول الله بفعله.
- ( الحديث التلاثون ) : وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله

ابن مسعود فله قال: قال رسول الله فله النه المحج التلبية يعني رفع العسج والتبع . فالتج نحر البدن والعج بالتلبية يعني رفع الصوت بها .

- (الحديث الحادي والثلاثون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن ابان عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال له يا أبا عبد الرحمن ما رأيتك تطوف بالبيت فتجاوز الركن اليماني حتى تستلمه فقال إني أفعله فإني رأيت رسول الله يفعله.
- (الحديث الثاني والثلاثون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنت أفتل قلائد الهدي لمحمد الله شم يقيم وما يعتزل منا امرأة.
- ( الحديث الثالث والثلاثون ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبيه الزبير العرام العرام الله قال كنا نجمل لحوم الصيد معنا ونتزود ونحن محرمون مع النبي
- (الحديث الرابع والثلاثون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري والله قال رسول الله والله المنطقة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا . وبه عنه والله الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد

والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا .

- ( الحديث الخامس والثلاثون ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عنهما قالا : قال رسول الله على سوم أخيه .
- ( الحديث السادس والثلاثون ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر فيه أن رسول الله في قال عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
- ( الحديث السابع والثلاثون ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله على: من باع نخلاً مؤبرة فالتمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
- (الحديث الثامن والثلاثون): وبه قال حدثا أبو حنيفة عن عبد الكريم عن المسور بن مخرمة عن رافع بن خديج في أنه قال عرض على سعد بن مالك في بيتاً فقال خذه أما إني قد أعطيت به أكثر ما تعطيني ولكنك أحق بسه إني سمعت رسول الله في يقول: الجار أحق بسقبه.
- ( الحديث التاسع والثلاثون ) : وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري

قال: قال رسول الله على: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره.

(الحديث الأربعون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة (۱) حمزة (رضي الله عنها وعن أبيها) أعتقت غلاماً ثم مات المعتق وترك ابنته فأعطى رسول الله على ابنة المعتق النصف وأعطى ابنة حمزة النصف.

(الحديث الحادي والأربعون): وبه قسال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترطي لنا ولاءها. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله على فقال: الولاء لمن اعتق فاشترتها عائشة فأعتقتها ولها زوج مولي لآل بني فاشترتها عائشة فأعتقتها ولها ذوج مولي لآل بني بينهما. وبه عنه بعد قوله فتعتقها: فأبي أهلها أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فذكرت ذلك عائشة للنبي فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. ( وبه قال البانعين أرادوا شيئاً لا يجوز وإذا أخبروا بأنه لا يجوز فقال لا يجوز وإذا أخبروا بأنه لا يجوز فقال لا يجوز فال قال قال الله على قالوا لا يجوز فال الذي قالوا لا يجوز

<sup>(</sup>١) هي أمامة (ز).

وإذا أخبروا بأنه لا يجوز لم يتبتوا على طلب ذلك ورجعوا الله أن يبيعوا على بيع السنة . إن الولاء لمن أعطى الثمن ) .

- (الحديث الثاني والأربعون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد ابن أبي وقاص على أنه قال: دخل على رسول الله على يعودني في مرض فقلت يا رسول الله: أريد أن أوصي يعودني بمالي كله ؟ قال: لا . قلت: فأوصي بنصف مالي ؟ قال: لا . قلت مالي . قال: بالثلث ، والثلث كثير ، لا تدع أهلك يتكففون الناس .
- (الحديث الثالث والأربعون): وبه قال حدثنا أبي تميم عن أبي سعيد أبي تميم عن أبي سعيد وأبي ريرة رضي الله عنهما أن النبي على قال النبي الله على خطبة أخيه ولا تزوج المرأة على تها ولا على خالتها.
- (الحديث السرابع والأربعون): وبه قسال حدثنا أبو نيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على نهي يوم خيبر عن متعة النساء وما كنا مسافحين.
- (الحديث الخامس والأربعون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود والله أنه قال في متعة النساء: إنها كانت رخصة لأصحاب

محمد ﷺ ثلاثة أيام في غزاة لهم شكوا إليه فيها العزوبة ثم نسخها آية النكاح والصداق والميراث .

- (الحديث السادس والأربعون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حميد الأعرج عن أبي ذر فيه أنه قال: نهي رسول الله على عن إتيان النساء في أعجازهن.
- (الحديث السابع والأربعون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتته فقالت يا أبا عبد الرحمن إن زوجي مات عني ولم يدخل بي ولم يفرض لي صداقاً. فلم يدر عبد الله ما يجيبها به فمكثت يرددها شهراً شم قال : ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً وسأجتهد برأيسي فإن أصبت فمن الله وإن أخطئ فمن قبل رأيي ثم قال : أرى أن لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فقال بعض القوم : والذي يحلف به لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله في بروع بنت واشق الأشجعية . قال : ففرح عبد الله فرحة ما فرح مثلها منذ أسلم بموافقة رسول الله في شيء لم يسمعه منه .
- ( الحديث الثامن والأربعون ): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرها رسول الله على فلم يعد ذلك طلاقاً .
- ( الحديث التاسع والأربعون ): وبه حدثنا أبو حنيفة عن عن يحيى بن الحارث التميمي عن أبي ماجد الحنفي عن

عيد الله بن مسعود ظلية أن رجلاً أناه بابن أخ له نشوان قد ذهب عقله فأمر به عبد الله فحبس حتى إذا صحا دعا يسوط فقطع ثمرته ثم دق طرفه ثم دعا جلادا فقال: اجلده وأوجع في جلدك و لا تبد ضبعيك . وأقبل عبد الله يعد حتى إذا كمل ثمانين جلدة خلى سبيله فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن أما والله إنه لابن أخي ومالي من ولد غيره فقال عبد الله بئس العم والى اليتيم كنت ما أحسنت أدبه صعيرا ولا سترت عليه كبيرا ثم أنشأ عبد الله يحدثنا فقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لسارق أتى به النبي علي الله فلما أن قامت عليه البينة قال: انطلقوا به فاقطعوه. فلما انطلق بـــه ليقطع نظر إلى وجه رسول الله على كأنما أسفي (١) فيه الرماد فقال له بعض جلسائه: يا رسول الله لكأن هذا اشتد عليك . فقال رسول الله على : ومالى لا بشتد على أن تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم المسلم قالوا: فلو خليت سبيله يا رسول الله قال: أفلا كان هذا قبل أن تأتوني به فإن الإمام إذا انتهى إليه حد فليس ينبغي ليه أن يعطله حتى يقيمه ثم تلا هذه الآبية ﴿ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾.

<sup>(</sup>١) سفي أسفي الريح الرماد بمعنى ذره وهنا على صيغة المجهول وبالياء في الأصل وعند ابن الأثير بالتضعيف (ز).

(الحديث الخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ولله أن رسول الله على أتاه ماعز بن مالك فقال له إن الآخر قد زني فأقم عليه الحد فرده ثم أباه الثانية فقال له إن الآخر قد زني فرده ثم أتى الثالثة فقال له إن الآخر قد زنى فرده ثم أتاه الرابعة فقال له إن الآخر قد زنى . فسأل النبى على قومه فقال : هل تنكرون من عقله شيئاً ؟ فقالوا : لا . فقال النبي على: انطلقوا به فارجموه . فانطلقوا به فرُجم ساعة بالحجارة فأبطأ عليه القتل فهرب إلى مكان كثير الحجارة فقام فيه فأتاه المسلمون فرضخوه بالحجارة حتى قتلوه . فقال على فهلا خليتم سبيله وتركتموه . ثم اختلف الناس فيه فقال قائل : هلك ماعز وأهلك نفسه . وقال قائل: نرجو أن يكون توبة فبلغ ذلك النبي على فقال: لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس قبلت منهم فلما سمع ذلك أصحابه طمعوا فيه وقالوا للنبي على: ما نصنع بجسده ؟ فقال : انطلقوا فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل له والكفن والصلاة عليه والدفن له فانطلق أصحابه فصلوا عليه ودفنوه .

( الحديث الحادي والخمسون ) : وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن أبى حجية (١) عن أبي الأسود عن أبي

<sup>(</sup>١) كعلية ، وأبو حجية هو أجلح (ز) .

ذر و عن النبي الله أنه قال : إن أحسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم .

(الحديث الثاني والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عليه أن رسول الله الله كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول لهم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله فاقتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تم ثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإلا فأعلموهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى أن يؤدوا الجزية فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وإذا حاصرتم قرية أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله رَجَّالُ في لا تنزلوهم على حكم الله رُجَّالُ فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم ما رأيتم وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم أيسر.

- (الحديث الثالث والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن محمد بن الزبير عن عمران ابن الحصين في قال: قال رسول الله في الا نذر في معصية الله في وكفارته كفارة يمين.
- (الحديث الرابع والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه هي قال: قال رسول الله على: إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام فأمسكوا مابدا لكم وتزودوا فإنما نهيتكم ليوسع موسركم على فقيركم.
- (الحديث الخامس والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عدي بن حاتم فله أنه سأل رسول الله علي عن الصيد يقتله الكلب قبل أن تدرك زكاته فأمره النبي علي أن يأكله إن كان عالماً وسمى الله عليه (يعني معلماً).
- (الحديث السادس والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن قتادة عن أبي قالبة عن أبي تعلبة الخشني النبي عن النبي على أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير.
- (الحديث السابع والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية (۱) ابن رفاعة فله أن بعيراً من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فقتله

<sup>(</sup>١) بفتح وموحدة مخففة وبعد الألف ياء (ز).

فسالوا النبي عن أكله فقال: إن لها أو ابد كأو ابد الوحش فإذا خشيتم منها فاصنعوا كما صنعتم بهذا تم كلوه.

- (الحديث الثامن والخمسون): وبه قيال حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر.
- (الحديث التاسع والخمسون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن عمر ابن الخطاب في أنه سئل عن لحم الأرنب. فقال المولا أنه أنه سئل عن لحم الأرنب. فقال له لولا أنه أتخوف أن أزيد شيئاً أو أنقص منه لحدثتكم ولكنه مرسل إلى بعض من شهد الحديث فأرسل إلى عمار بن ياسر رضى الله عنهما فأمره أن يحدث فقال عمار في : أهدى أعرابي إلى النبي في أرنباً مشوية فأمره النبي في بأكلها.
- (الحديث الستون): وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنها أنه أهدي لها ضب فسألت النبي في فنهاها عن أكله فجاء سائل فأمرت له به فقال رسول الله في : أنطعمين مالا تأكلين ؟ .

انتهات الأحاديث الستون التي انتقاها العفيف علي ابن عبد المحسن الدو اليبي من مسند الحسن بن زياد نقلت جميعها من خطه لتكون كنماذج لمرويات الإمام الحسن ابن زياد اللؤلؤي الذي يعد من المكثرين من رواية الحديث بيان أصحاب أبي حنيفة فيه وعن الجميع ونفعنا بعلومهم أجمعين .

## أسانيد أهل العلم في مسند الحسن بن زياد ( وسندنا إلى الدواليبي في روايته )

يقول الحافظ شمس الدين بن طولون في الفهرس الأوسط أخيرنا بهذا المسند النور محمد بن محمد الجمال بقراءتي عليه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الحنفي سماعا عن أبي العباس أحمد بن محمد العباسي عن أبيى الحسن حيدرة بن محمد البغدادي عن أبي الفضائل صالح بين عبد الله بين الصباغ عن أبي المؤيد محمد ابن محمود العربي الخوارزمي بسنده في جامع المسانيد إلى أبسى الحسن محمد بن إبراهيم البغوي المعروف بابن حبيش عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن ابــن زيــاد (ح) قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن أبى بكر بن عمر بن زريق عن أبي بكر محمد بن عبد الله الدمشقى بن ناصر الدين وأبو الفضل أحمد بن على ابن حجر المصري وأم كمال كمالية بنت محمد المكي ثلاث تهم عن أبي هريرة بن الذهبي عن محمد(١) بن عبد المحسن الدو اليبي بالسند في الفصل السابق . (ح) وقال ابن زريق وأنبأنا به عالياً أبو الوفاء إبراهيم بن محمد

<sup>(</sup>١) مترجم لــه في الدرر الكامنة . توفي سنة ٧٢٨ هـ (ز) .

الحلبي سبط العجمي شارح البخاري عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن ابن الجوزي عن إسماعيل بن أحمد السمرقندي عن أبي القاسم عبد الله ابن الحسن الخلل عن عبد الرحمن بن حمة عن ابن حبيش بسنده . ويقول الحافظ محمد بن يوسف الصالحي مؤلف السيرة الشامية الكبرى في عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان: أنبأنا به شيخ القضاة عمر ابن الصيرفي عن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين عن أبى هريرة بن الذهبي عن زينب بنت الكمال عن عجيبة بنت محمد البقداري عن مسعود بن الحسن الثقفي عن أبي الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسن عبد الرحمن ابن عمر بن أحمد بن حمة عن محمد بن إبراهيم ابين حبيش البغوي عن محمد بن شجاع عن الحسن ابن زياد عن أبى حنيفة (ح) وساق الصالحي سنده أيضا عين شيخه الجلال السيوطي عن فاطمة بنت اليسيري عن أبى هريرة بن الذهبي عن محمد بن عبد المحسن الدو اليبي بسنده في الفصل السابق.

ولـه أسانيد أخر في الكتاب . وقال المسند الشيخ أيوب الخلوتي في ثبته : أنبأنا به ابن الأحدب عن النجم الماتاني عـن أبي البقاء بن زريق عن ابن ناصر الـدين عـن أبي هريرة بـن الذهبي عـن محمد بـن عبـد المحسن الدواليبي بـالسند السابق ولـه سند آخـر فـي الكتـاب

ويقول أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي في جامع المسانيد . وأما المسند الذي رواه الحسن ابن زياد اللؤلؤى صاحب أبى حنيفة عن أبى حنيفة فقد أخبرني به المشايخ الأربعة محيى الدين يوسف ابن الجوزي بقراءتي عليه وإبراهيم بن محمود بن سالم وأبو نصر الأعز بن أبي الفضائل ومحمد بن على بن بقاء وآخرون اذنا قالوا جميعاً أخبرنا أبو الفرج ابن الجوزى عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي عن أبي القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد الخلال عن أبي الحسن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد عن ابن حبيش عن ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبى حنيفة عن الجميع . وقال محمد عابد السندي مسند القرن المنصرم في حصر الشارد من أسانيد محمد عابد . أرويه عن يوسف المزجاجي عن أحمد بن محمد الأهدل عن خاله يحيى بن عمر الأهدل عن أبي بكر على البطاح الأهدل عن عمه يوسف بن محمد البطاج الأهدل عن الطاهر ابن الحسين الأهدل عن الحافظ ابن الديبع عن الشمس السخاوي الحافظ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد التدمري كتابة عن الصدر الميدومي عن النجيب عبد اللطيف عن ابن الجوزي بسنده . ومن هذا الطريق أيضا ساق المحدث عبد القادر بن خليل في المطرب المعرب الجامع لأهل المشرق والمغرب بأسانيده إلى السخاوي . وما حوى

هذا المسند عبارة عن الأحاديث التي رواها الحسن ابسن زياد في كتابه (المجرد) عن أبي حنيفة وراجع الشامل لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهتمي وخزانة الأمل في مسائل كتاب الحسن بن زياد) وقد سمع محمد بن الثلجي (المجرد) من مؤلفه الحسن ابن زياد وسمعه من ابن شجاع أبو الحسن محمد ابن إبراهيم بن حبيش البغوي وهو الذي أفرد أحاديث المجرد بالتدوين فنسب المسند إليه لقيامه بتدوينه ونسب أيضاً إلى الحسن بن زياد لاتصال السماع به كما نص على ذلك أئمة هذا الشأن .

قال شيخ محمد زاهد الكوثري: وأروي مسند الحسن البين زياد في إجازة عن شيخنا الحسن بن عبد الله القسطموني عن أحمد حازم الصغير عن محمد أسعد إمام زاده عن محمد هبة الله البعلي عن صالح الجينيني عن أبي المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي عن أيوب بن أحمد الخلوتي بأسانيده في ثبته إلى ابن الدواليبي بسنده وبأسانيد ابن طولون في الفهرس الأوسط برواية الخلوتي عن إبراهيم بن الأحدب عن ابن طولون وأرويه أيضا بسندي إلى صالح بن إبراهيم بن الجينيني عن أبيه عن محمد بن عمر الحانوتي عن أبيه محمد بن يوسف الصالحي الحافظ بأسانيده من طريق ابن الدواليبي وغيره في عقود الجمان (ح) وأرويه إجازة الدواليبي وغيره في عقود الجمان (ح) وأرويه إجازة

أيضاً عن أحمد طاهر القونوي العلائي عن الوتري عن عبد الغني الدهلوي عن محمد عابد السندي بسنده في حصر الشارد (ح) وأرويه إجازة أيضاً عن محدث اليمن الأكبر الحسين بن على العمري المعمر رحمه الله مكاتبة عن أحمد بن محمد السياغي عن الحسن بن أحمد الرباعي عن عبد الله ابن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني عن المحدث عبد القادر بن خليل كدك زاده بأسانيده في المطرب المعرب الجامع لأسانيد أهل المشرق والمغرب . (ح) وأرويه إجازة أيضاً عن محمد صالح الأمدي عن فالح الظاهري بسنده في حسن الوفا . وفي هذا القدر من سرد الأسانيد في مسند الإمام الحسن بن زياد والله علية في معرفة مبلغ اهتمام أهل العلم بأحاديثه في جميع الطبقات رغم تطاول ألسنة الناس على ذلك الفقيه العظيم كعادتهم في أبي حنيفة وأصحابه من غير حجة رضي الله عنهم وعن سائر الأئمة وأصحابهم أجمعين. وسامح من تكلم فيهم عن جهل بمنازلهم في العلم والإخلاص والخدمة للدين وعاقب من طعن فيهم عن خبث طوية . وفساد نية معاقبة الأشرار المفسدين .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .

## كلام بعض أهل الجرح في الحسن بن زياد

سبق بيان ما قاله أهل العلم في الثناء على الحسن ابن زياد بالعلم والورع وسعة الرواية في الحديث والإمامة في الفقه واليقظة وعلو النفس وكرم الخلال ولين الجانب والسخاء والاعتصام بالسنة . وفيما رواه ابن أبي العوام سئل الحسن بن زياد عن زفر أكان زفر نظر في الكلام ؟ فقال : سبحان الله ما أسخفك تقول لأصحابنا أنهم نظروا في الكلام وهم بيوت العلم والفقه إنما يقال نظر في الكلام فيمن لا عقل له .

وهؤلاء كانوا أعلم بحدود الله عَلَى وبالله من أن يتكلموا في الكلم الذي تعني . وما كان يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم .

وذكر الحسن بن زياد أيضاً عن زفر أنه سأله رجل فقال له: القرآن كلام الله. فقال له الرجل: أمخلوق هو؟ فقال له زفر: لو شغلك فكر في مسألة أنا فيها أرجو أن ينفعني الله بعلمها لشغلك ذلك عن هذا الذي تفكرت فيه بلا شك يضرك. سلم لله وكان ما رضي به منك. ولا تكلف نفسك مالا تكلف. وكان أبو يوسف أيضاً يقول: القرآن كلام الله. ولا يزيد على ذلك شيئاً. وكان أناس يعدون ذلك بدعة فظيعة بل كفراً

بل أن هذا وقوف عند ما وقف الكتاب والسنة لا اشتباه في قدم ما قام بالله و لا في حدوث ما قام بالخلق . والمؤسف في المسألة إسراع من لا تحقيق عنده في موضع الخلاف إلى الإكفار والتبديع قبل أن يعلم مراد القائل . ومثل ذلك التشنيع يرتد إلى قائله من غير شك . وفتنة القول بخلق القرآن أنتجت تناحرا بين الأمة مدى الدهور فيما لا يعرف أغلبهم وجوه الخلاف فيه فكانت مصيبة تراكبت ظلماتها على توالى العصور . وامتلأت كتب الجرح المؤلفة من نقلة ذلك العصر بجروح لا طائل تحتها ولذلك قلت (أى قال الشيخ زاهد ) فيما علقت على شروط الأئمة للحازمي . ومن أشرف على سير المسألة بعد محنة الإمام أحمد يرى مبلغ ما اعترض الرواة من التشدد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظيا . وعلى تقدير عده حقيقيا يكون المغمز في جانبهم حتما في نظر البرهان الصحيح . فليتهم لم يستداخلوا فيما لا يعنيهم واشتغلوا بما يحسنونه من الرواية ولو فعلوا ذلك لما امتلأت كتب الجرح بجروح لا طائل تحتها كقولهم فلان من الواقفة الملعونة أو مــن اللفظية الضالة أو كان ينفي الحد عن الله فنفيناه أو لا يستثنى في الإيمان فمرجئ ضال أو جهمي في غير مسالة الجبر وإنكار الخلود ونحوهما أو كان لا يقول إن الإيمان قول وعمل فتركناه أو ينسب إلى الفلسفة والزندقة لمجرد النظر في الكلام أو ينظر في الرأي ونحو ذلك

مما لبسطه موضع آخر . ومن أخطر العلوم علم الجرح والتعديل ، وفي كتير من الكتب المؤلفة في ذلك غلو وإسراف بالغ . ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره ابـن قتيبة في (الاختلاف في اللفظ ص ٦٢) ولا يخلو كتاب ألف بعد محنة الإمام أحمد في الرجال من البعد عن الصواب كما لا يخفى على أهل البصيرة الذين درسوا تلك الكتب بإمعان . قال الرامهرمزي في الفاصل بين الراوي والواعى: (وليس للراوي المجرد أن يعترض لما لا بكمل له فإن تركه ما لا يعنيه أولى به وأعذر له وكذلك كل ذي علم ) فكان حرب بن إسماعيل السيرجاني (الكرماني صاحب المسائل عن إسحاق وأحمد ) قد اكتفى بالسماع وأغفل الاستبصار فعمل رسالة سماها السنة والجماعة تعجرف فيها . واعترض عليها بعض الكتبة من أبناء خر اسان ممن يتعاطى الكلام ويذكر بالرياسة فيه والتقدم فصنف في ثلب رواة الحديث كتابا يلقط فيه كلام يحيى بن معين وابن المديني ومن كتاب التدايس للكرابيسي وتاريخ ابن أبى خيثمة والبخاري ما شنع به على جماعة من شيوخ العلم خلط الغث بالسمين و الموثوق بالظنين.

ولـو كـان حرب مؤيداً مع الرواية بالفهم لأمسك من عنانه ودراً ما يخرج من لسانه . ولكنه ترك أو لاها فأمكن القـارة من رماها . ونسأل الله أن ينفعنا بالعلم و لا يجعلنا

من حملة أسفاره والأشقياء به إنه واسع لطيف قريب مجبب . وقد ذكرت في التأنيب (أي ذكر الشيخ زاهد) (٤) عيند ذكر أئمة الفقه وأتباعهم: وقد مضت طوائف الأمـة على إجلال هؤلاء الأئمة مكتفين بالأخذ والرد في الاحتجاج على المسائل والموازنة بين أدلة كل طائفة ، كما تقضيى به أمانة العلم ، إلى أن حدثت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون العباسي ، وكان بين رواية الحديث أناس لم يتقنوا النظر ولم يمارسوا استنباط الأحكام من الأدلة ، فإذا سئل أحدهم عن مسألة فقهية لا يجهلها صعار المتفقهين يجيب عنها بما يكون وصمة عار أبد الآبدين . وكانت فلتات تصدر من شيوخهم في الله سبحانه وصفاته مما بنبذه الشرع والعقل في أن واحد ، فرأى المأمون امتحان المحدثين والرواة في مسألة كان يراها من أجلي المسائل ليوقف موقف التروي فيما يرون ويروون ف أخذ يمتحنهم في مسألة القرآن يدعوهم إلى القول بخلق القرآن ويضطهدهم على ذلك ملوما فيما اختاره من الوسيلة في اختبارهم ، غير موفق فيما توخاه ، واستمرت هذه الفتنة من عهد المأمون إلى عهد المتوكل العباسي ، ولقى الرواة صنوف الإرهاق طول هذه المدة ، فمنهم من أجاب مرغما من غير أن يعقل المعنى ، ومنهم من تورع من الخوض فيما لم يخص فيه السلف ، وكان نزاع القوم بحسب الظاهر فيما بالأيدى ، ودعوى قدمه تكون مكابرة ،

وأما الكلام الذي قام بالله سبحانه ، وهو صفة من صفاته تعالى فلا شك في قدمه قدم باقى صفاته الذاتية الثبوتية ، وكم صرح الإمام بأن القر أن من علم الله وعلم الله قديم ، وبين أن القرآن باعتبار وجوده في علم الله سبحانه قديم ، ولكن دهماء الرواة كانوا بعيدين عن تعقل محل النزاع وتحريره ، وكان بين أهل الغوص على المعاني ونقلة الألفاظ جفاء متوارث ، حيث كانت النقلة متمسكين بحرفية ما يروونه ، غير معولين على أفهام الآخرين في النصوص ، يرمونهم بمنابذة السنة عند عدم موافقة أفهام هؤ لاء لأفهامهم أنفسهم ، وفي هؤ لاء المكثرين من الرواية بدون اهتمام بالتفقه والدراية يقول شعبة : كنت إذا رأيت رجلا من أهل الحديث يجيء أفرح به . فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلى أن أرى واحداً منهم . ويقول ابن عينية : أنتم سخنة عين لنو أدركنا وإياكم عمر ابن الخطاب لأوجعنا ضربا . ويقول الثورى : ليس طلب الحديث من عدد الموت ، ويقول أيضا: لو كان هذا الحديث خيرا لنقص كما ينقص الخير. ويقول عمرو بن الحارث (شيخ الليث): ما رأيت علما أشرف وأهلا أسخف من أهل الحديث إلى غير ذلك مما في جامع بيان العلم لابن عبد البر والمحدث الفاصل للرامهر مزي وغير هما . ومما زاد في الشقاق بين الفريقين انتداب قضاة في تلك البرهة لامتحانهم في مسألة خلق القرآن . وغالب هؤلاء القضاة كانوا يرون رأي أبي حنيفة وأصحابه في الفقه . ويميلون إلى المعتزلة في مسائل الامتحان . فلما رفعت المحنة في عهد المتوكل أخذ رد الفعل مجراه الطبيعي . من غير أن يفيد ما بدأه المأمون شيئاً مما كان يتوخاه ، سوى استفحال التعصب والتطرف بين الفريقين . وقد انقلب الاضطهاد في عهد المتوكل إلى عكس سابقه . وكان أهل الرواية يغلب عليهم قلة التبصر في المسائل . يندفعون في الوقيعة كلما ضاقت حجتهم اندفاعا لا يبرره دليل ولا شبه دليل . فسلوا سيف النقد على ممتحنيهم القضاة ( بحق ) وعلى أئمة هؤلاء القضاة في الفقه الذين لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل ( من غير حق ) حتى ساووا بين القضاة وأئمتهم الأبرياء . ولسان حال أبي حنيفة وأصحابه يقول :

غيري جنى وأنا المعاقب عندكم فكأنني سبابة المتندم وقد أطال عثمان بن سعيد الدارمي المجسم الوقيعة فيه وفي بشر بن غياث ومحمد بن شجاع الثلجي في نقده ظاناً أن القضية تكسب بالبذاءة وينقلب بها ضلالة هدي . وهو المثبت لله الحد والمكان والثقل والمسافة ونحو ذلك مما ينزل أهل العلم مع هؤلاء إله العالمين منها . وهذا ذنب لا يغتفر عند الدارمي وأصحابه الحشوية فرموه وأصحابه عن وتر واحد . ودونوا فيه وأصحابه مثالب مختلقة بأسانيد مركبة أوحتها إليهم غضبتهم الظالمة .

فجعلوا رقابهم بأيدي أبي حنيفة وأصحابه في الآخرة. يسامحونهم إذا شاعوا . ويقتصون منهم إذا أرادوا . كما كانت أقفيتهم في الدنيا باعترافهم . ومسامحتهم هي الجديرة بما عرف عن أبي حنيفة وأصحابه من سعة الصدر وكرم الخلال نحو جهلة المعتدين وهم حينما طعنوا فيه إنما طعنوا ظانين أنه على الخطأ وهم على الصواب. ومن علم حالهم ربما يعذرهم في ذلك بخلاف أهل الفقه من المخالفين . لأن اعتقاد الحنفية و اعتقادهم و احد . ومدارك الفقه عند الفريقين متقاربة . والكل متمسك بالقياس في غير مورد النص . فإذا جازوا أحد هؤلاء في النقد حد قرع الحجة بالحجة . واسترسل في اصطناع مثالب . مساير الهواه . فلا عذر لمه أصلا . فلا يلقى مثله غير مقامع توقفه عند حده . وقد أجاد ابن السبكي في طبقاته الكبرى (١-١٨٧) بيان رد طعن المخالف في المذهب فيمن ثبتت إمامته وأمانته لكن يضيق المقام عن نقل ذلك ، فلير اجعها من شاء فهناك تحقيق بديع لا يستغنى عنه باحث ، فالحسن بن زباد على إمامته في الفقه وأمانته في العلم لم ينج كثير من تلامذته من ملابسة تلك الفتنة فلم يخلص هيو وتلامذت من طعون شنيعة منهم ظلما وعدوانا . وممن جاز الحد في الطعن على الحسن ابن زياد أبو جعفر العقيلي حيث يقول في الضعفاء: ( الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب النعمان : حدثنا

محمد بسن عثمان سمعت يحيى بسن معين عن الحسن البسن زياد اللؤلؤي فقال: كان ضعيف الحديث . حدثني محمد بسن عبد الحميد السمتي قال حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي قال سألت يحيى بن معين عن الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال: ليس بشيء . حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال لي يعلى: اتق اللؤلؤي . حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمود بن غيلان قال قال حدثنا محمود بن غيلان قال قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمود بن غيلان قال اللؤلؤي ؟ قال: أو مسلم هو ؟ .

حدثني محمد بن أبي عتاب المؤدب حدثني أحمد ابن سنان القطان قال حدثني هيثم بن معاوية قال سمعت محمد بن إسحاق الأزرق يقول كنا عند شريك بالكوفة فجاء رجل خراساني رث الهيئة فقال يا أبا عبد الله قد فنيت نفقتي وليس عندي شيء وها هنا من يعرف ما أقول فكان شريكا رق له فقال : من يعرفك . قال : الحسن ابن زياد اللؤلؤي وحماد بن أبي حنيفة ، قال : لقد عرفت شراً لقد عرفت شراً .

حدثني الفضل بن عبد الله الجوزجاني حدثنا قتيبة ابن سعيد بن رجاء قال: كنا عند شريك و هو يملي علينا إذا جاء الحسن بن زياد اللؤلؤي فقعد في آخر المجلس وغطي رأسه فبصر به شريك فقال إني أجد ريح الأنباط شم رمي بصره نحوه قال فقام الحسن بن زياد فذهب.

حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: كان الحسن بن زياد اللؤلؤي يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبله قال وسمعته يقول: أليس قد جاء الحديث : من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار . أرأيتم إن قطع نخلة ؟ قالوا : إنما جاء الحديث في السدرة . قال : فمن قطع نخلة صوب الله رأسه في النار مرتبين . حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عباس قال سمعت يحيى يقول: الحسن بن زياد كذاب. حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: كنا عند وكيع فقيل له: السنة مجدبة . فقال : كيف لا تجدب والحسن اللؤلؤي قاض وحماد بن أبي حنيفة . فمحمد بن عثمان في الخبر الأول هو ابن أبي شيبة الذي كذب كثيرون ، وأحمد بن على الأبار بالغ العداء والتعصب ضد أبى حنيفة وأصحابه كما هو مشروح في تأنيب الخطيب ، و المتعصب المعادي غير مقبول الرواية ولا الشهادة فيما يمس تعصبه عند أهل العلم ، وهو حيث كان من الحشوية بعادي أهل التنزيه ، ولمحمود بن غيلان انحراف غريب عن المنزهة ، وشان الاختلاف في المذهب في باب الطعون مشروح في طبقات ابن السبكي على أن من يعتقد أن الوقوف على أن ( القـرآن كــلام الله ) من غير زيادة شيء لم يرد في الكتاب والسنة عليه كفر . لا يستغرب منه أن يتساعل عن

إسلام الحسن بن زياد على أن هذا القول لن يثبت عن يسزيد بن هارون بذلك السند . ومن الغريب أنهم يطعنون طعناً مراً في شريك ويحتجون بقوله المخالف للسنة . لأن الطعن في الأنساب وتعيير المرء بنسبه الذي اختاره الله لم من خلال الجاهلية . وشريك ذلق اللسان مطعان وإن كان فقيها جليلاً . وفيما رواه الأبار عن محمد بن رافع . معه شاهد يكذبه ، وذلك أن (كان) يفيد الاستمرار .

ومن المستبعد أن يبقي محمد بن رافع خارج الصف والجماعة منعقدة حتى يشاهد سبق الحسن بن زياد على وجه الاستمرار . على أنك تعرف من هو هذا الأبار المأجور للطعن في المنزهة . وأما تكذيب يحيى بن معين وغيره له فلا يعدو أن يكون الحسن يهم في شيء أو أشياء . ومن الذي لا يهم أصلاً ؟ والواهم كاذب لإخباره بخلف الواقع فيكون تكذيبه من قبيل تكذيب بعضهم لأبي حنيفة وغيره من أساطين العلم .

والجارح في هذا الصدد هو تعمد الكذب عند أهل الفن ولهم يدلك عليه فلا نزيد على أن يكون واهماً في بعض رواياته ولا نجترئ أن نقول أن مثل هذا الإمام يتعمد الكذب من غير دليل. وأما قطع السدرة فلا يدل على حكم قطع الهنزة النص وأما القول قطع الهنزة قياساً فله شأن عند أهل النظر. وسبق أن ذكرت خرافة إجداب السنة والجواب عنها بتكذيب ذلك من الخبر

نفسه فلا داعي إلى إعادة ذكر جواب عنها . وهذا العقيلي لإسرافه البالغ في تجريح حملة الآثار انبري الذهبي للذب عمن طعن فيه هذا العقيلي وقال بعد سرد أسماء رجال في ترجمة ابن المديني في ميزان الاعتدال . (فمالك عقل يا عقيلي أتدرى فيمن تكلم كأنك لا تدري أن كل واحد من هـؤلاء أوثق منك بطبقات ) . وزاد الخطيب على العقيلي في الولوغ في دم الحسن بن زياد والنهش في عرضه حتى قال الذهبي في تاريخه الكبير بعد أن ترجم للحسن بن زياد ترجمة واسعة: (قلت: قد ساق في ترجمته أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغى لى ذكرها ) . هكذا يقول الذهبي وإن لم يربأ الخطيب بنفسه من الولوغ في دم مثله والنهش في عرضه مع ما له من حظ في النظر وسعة في الرواية بخلف ابن عدي الذي لم يرزق حظاً مما يقوم به لسانه فضلا عما يقوم به طرق تفكيره فمثله إذا سب وشتم وطاوع الشيطان في الإساءة إلى أهل النظر الذين بهم حفظ كيان الدين اعتقادا وعملا لا يستغرب لأنه لا يميز بين صحيح الاستنباط وفاسده ويعد ما هو عليه هو الدين الصحيح والاعتقاد الرجيح فيؤيد من يؤيده عن جهل . ويعادي من يعاديه عن خرق ونزق معتمدا على كل من هـ ب ودب ، وتوغل في الكذب وأغرب ، بل مستندا إلى مجروحين جرحهم هو نفسه أيضاً . وإن اعتدل بعض اعتدال بعد اتصاله بأبى جعفر الطحاوي وألف مسندا في

أحاديت أبي حنيفة لكن الجهل المتأصل في نفسه لا يقبل العلم الصحيح بل شخصه في حاجة إلى بناء جديد . فدعه يهذي إلى أن يلقي جزاء خرقه في يوم الوعيد . وفي كتاب النقد للدارمي عثمان بن سعيد المجسم ذكر الحسن ابن زياد في صف بشر بن غياث ومحمد بن شجاع حينما ينزل نزلات جامحة على أبي حنيفة وأصحابه حيث لا يعجبه تنزيههم كما هو شأن الحشوية ظاناً أن بذاءة اللسان تجعله على حق في اعتقاده التجسيم وكتابه نفسه يكشف عما ينطوي عليه من الزيغ والضلال المبين . فكفى الله المؤمنين القتال .

وبعد أن طبع تاريخ الخطيب ولسان ابن حجر اللذان حويا كل إساءة في الحسن بن زياد لا يجوز إغفال ما ذكره . ونحن في زمن غير زمن الذهبي فأقول . قال الخطيب في تاريخه (٧ - ٣١٥): (أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمين بن عبد الله بن مهران أخبرنا علي عبد المؤمن ابن خلف النسفي قال : سألت أبا علي عبد المؤمن ابن محمد عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صالح بن محمد عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي فقال : ليس بشيء لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم . فقال بداء سوء .

<sup>(</sup>١) هكذا في اللسان ، وفي تاريخ الخطيب المطبوع (يتهم) . (ز) .

وليس هو في الحديث بشيء ) . فالخطيب على ما تعلم من بالغ التعصب المؤدي إلى رد خبره . وأبو العلاء الواسطى شيخه يقول عنه الخطيب نفسه (٣ – ٩٦): رأيت لــه أشياء سماعه فيها مفسود إما محكوك بالسكين أو مصلح بالقلم. فيكون غير مؤتمن عنده ( إلا إذا كان خبره في الطعن في أصحاب أبي حنيفة ) وعبد المؤمن ليس ممن يصدق فيه لأنه كان ظاهريا طويل اللسان على أهل القياس وصالح جزرة على سعة علمه في الحديث كان بذيء اللسان مداعيا أسوأ مداعبة . وهو القائل لمن رأى ســوأته قد انكشفت: لا ترمد عيناك . بدل أن يخجل ويستتر . وقد قال مرة لمن سأله عن الثوري : كذاب . فكتب السائل قوله فخاطبه أحد جلسائه مستنكراً صنيعه ( لا يحل لك هذا فالرجل يأخذه على الحقيقة ويحكيه عنك ) . فقال : إما أعجبك من يسأل مثلى عن مثل سفيان الثوري يفكر فيه أنه يحكى أو لا يحكى كما في تاريخ الخطيب ( ٩ – ٣٢٦ ، ٣٢٧ ) فيفيد جوابه هذا أنه ممن لا يقبل قوله في الأئمة لضياع كلامه بين الهزل والجد والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القدنف الشنيع هكذا فيما لا يتصور قيام الحجة فيه مع علمهم بحكم الله في القذفة . ومن يكون كما يصوره هذا الخير كيف تكون له تلك الوجاهة والمكانة ؟ وكيف يلتف حوله الحفاظ والفقهاء لأخذ العلم عنه ؟ وكيف يثنى

عليه أهل العلم بالورع والزهد والتقى والعلم الغزير ؟ كما سبق وكمل وسيأتي في رواية مثل الذهبي حيث يقول في تاريخه الكبير . قال ابن كاس النخعي حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي: ما رأيت أحسن خلقاً من الحسن بن زياد و لا أقرب مأخذا منه و لا أسهل جانيا مع تو فر فقهه وعلمه وزهده وورعه . ثم قال الخطيب : ( أخبرنا الحسن بن محمد الخلال حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو بكر بن أبى داود حدثنى أبى عن الحسن بن على الحلواني قال رأيت الحسن ابن زياد اللؤلؤي قبل غلاما وهو ساجد ) . محمد ابن عباس هو الخزاز كان يحدث بما ليس عليه سماعه في رواية الخطيب نفسه فكيف بأتمن الخطيب مثله ؟! وأبو بكر بن أبي داود كذبه من الحفاظ أبوه وابن صاعد وابن جرير والأخرم وابن الجارود ومحمد بن يحيى ابن منده وهو مختلق أرجوفة التسلق المعروفة راجع التأنيب (ص ٦٨) والحلواني لم يكن أحمد يرضاه وساء كلام كثير من حملة العلم فيه كما في ( ٧ - ٣٣٥ ) من تاريخ الخطيب وإن قبلت روايته فيما بعد وفي الخبر نفسه ما يشهد بتافيق الخبر لأنه لا يتصور في أفجر البلاد وأفسق العصور أن يحدث مثل هذا من أي فاجر من غير أن يأتيه الموت من كل جانب ثم الرائي كيف يلغ في دمه بإلقاء الخبر إلى ألسنة الإخباريين من غير أن يرفع الأمر إلى أصحاب الشأن ليلقي جزاء عمله

ومن اجترأ على الافتراء على على كرم الله وجهه بشهادة حفاظ عليه بذلك التسلق المختلق يسهل عليه الافتراء على الإمام الحسن ابن زياد وهذا ظاهر كل الظهور ، و الخطيب الذي نسب إليه في الشام ما نسب من مخالطة المُرد كيف لا يتحاشى عن حكاية مثل هذه الفرية المكشوفة بمثل هذا السند . ومن علم مبلغ توغل الآجري في معتقد الحشوية لا يصدقه في المنزهة ، وهو يروى عن أبى داود تكذيب الحسن بن زياد في كلام الخطيب تعويلا على رواية عن أبي ثور ، فسل ابن أبي حاتم . هل كان أبو ثور بحيث يتحاكم إليه في الحديث ؟ وسل غيره ما اذا كان المنتقل من مذهب إلى مذهب بجلبة وضوضاء أحدثت تهاجرا يوتمن على ما يقوله في أصحابه القدماء ؟ على أن تكديبه المروى عن أناس عند الخطيب في أسانيده رجال متكلم فيهم من أمثال ابن درستویه الدراهمی والحسن بن أبی بکر وابن کامل والساجي ومحمد ابن سعد العوفى ومحمد بن أبى شيبة فلا يعرج على الروايات عنهم فيمن ثبتت إمامته وأمانته على أنه ليس في شيء منها ما يدل على تعمده الكذب ، فغايـة مـا في الأمر أنها تحمل على أنه كان عنده بعض وهم في بعض الأحاديث ، وهذا غير قادح عند أهل الفن ، بل نحمل التكذبب المطلق على التوهيم مطلقا ما لم يذكر ما يدل على التعمد فنعد مطلقه جرحا غير مفسر ، ومن

عجيب صنع ابن عدى تدليله على كذب الحسن على ابن جريج بما أخيره عبد الرزاق بن محمد بن حمزة الجرجاني أن إبراهيم بن عبد الله النيسابوري أن خلف ابن أيوب البلخي منذ سبعين سنة (١) أن الحسن بن زياد اللؤلؤي أن بن جريج عن موسى بن وردان عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: ( من مات مريضا مات شهيدا ) قال إير اهيم فلقيت الحسن بن زياد فأول شيء سألته عن هذا الحديث فحدثني ابن جريج بمثل ما كان أخبرنا به خلف عن أيوب . وهذا الحديث يرويه ابن جريج عن إبراهيم عن أبي يحيى عن موسى بن وردان ويقول إبر اهيم بن أبي عطاء هكذا يسميه فإذا روى عن ابن جريج عن موسى هذا الحديث يكون قد دلسه . وهدا كل ما في كتاب ابن عدى في التدليل على كذب الحسن على ابن جريج ، ولا دليل في ذلك على ما تخيله لأن غاية ما في الأمر أن ابن جريج عن موسى في روايته له ، (والعنعنة لا تفيد الاتصال عندهم) وابن جريج معروف بالتدليس في كتب أهل الشان فيكون دلس في روايته للحسن وذكر الواسطة فى رواية أخرى لــه ، ولو لم يكن ابن جريج ممن يدلس

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المخطوط لكن أراها محرفة عن (سنين ) بدل سبعين سنة والله أعلم (ز).

كما ذكره الذهبي في الميزان لساغ القول بأن الحسن يمكن أن يكون هو الذي أسقط الواسطة في السند لكن ابن أبي يحيى يكثر عنه الشافعي ويوثقه وإن كان الجمهور على تضعيفه والذي يدل عليه هذا الحديث أن الحسن بن زياد كان كهو قبل سنين في حفظ الرواية وإبراهيم بن عبد الله السعدي النيسابوري معمر عاش نحو تسعين سنة لكنه لم يعاصر الحسن المتوفى سنة ٢٠٤ هـ بسبعين سنة بل توفى سنة ٢٦٧ هـ فيتعين أن الصواب (سنين) بدل ( سبعين ) والله أعلم . والحسن بن زياد أيضا معمر ، يناهز عمره تسعين سنة أو يزيد عند وفاته في المشهور وإن لم أجد في كتب التاريخ تحديد مولده والله سبحانه أعلم وأما قول النضر بن شميل للفتح بن عمرو الكشى بمناسبة حمله للكتب التي كتبها عن الحسن بن زياد إلى مرو: يا كشى لقد جلبت إلى بلدك شرا كثيرا فمن قبيل غسله لكتب أبى حنيفة جمودا وتعصبا ، وما فعله المامون من تأنيب النضر على ذلك معروف فلا داعى على ذكره هنا ولله في خلقه شؤون وأما ما ذكره ابن عدى في كامله . سمعت أبا جعفر بمصر يقول سمعت فهد بن سليمان يقول سمعت البويطي يقول سمعت الشافعي يقول قال لي الفضل بن الربيع: أنا اشتهى مناظرتك و اللؤلوي قال فقلت له : ليس هناك . قال فقال : أنا أشتهي ذلك فقلت له: متى شئت . قال فأرسل لى

فحضرنى رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولى فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤي فجاء فأتانا بطعام فأكلنا ولم ياكل اللؤلؤي فلما غسلنا أيدينا قال لــه الرجل الذي كان معى ما تقول: في رجل قذف محصنة في الصلاة ؟ قال: بطلت صلاته قال: فما حال الطهارة ؟ قال: بحالها . قال فقال له : فما تقول فيمن ضحك في الصلاة ؟ قال : بطلت صلاته وطهارته قال فقال له : قذف المحصنات أيسر من الضحك في الصلاة ؟! قال . فأخذ اللؤلؤى نعله وقام قال فقلت الفضل: قد قلت لك إنه ليس هناك ومن أحاط خير أبهذا الخير علم أن دعوة الحسن بن زياد على سنه وإمامته إلى بيت الفضل بن الربيع لحمله على مناظرة تلميذ له انحاز إلى الشافعي بتدبير مبيت مما يستاء من مــ ثله حقاً ولذا لم يشاركهم في الأكل ولما رأى أن حديث المستحدث معه في مسألة الضحك في الصلاة كان بالقياس فيما ورد النص بخلافه استهجن ذلك وقام وذهب فلو كان الم تحدث معه هو الشافعي نفسه لرأى منه ما يعجبه من قوة الحجة والقائل بقبول المرسل باشتراط اعتضاده أو من غير اشتراط ذلك لا يمكنه رد مرسل أبي العالية كما يقول ابن حزم لأن حديثه في الوضوء من الضحك في الصلاة لم يعيبوه إلا بالإرسال ، وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضى الله عنهم ، وقد اعتضد مرسله بمراسيل إبراهيم

النخعي والحسن والزهري فلا يمكن رد هذا المرسل بعد اعتضاده بتعدد المخارج ، فمحاولة ذلك التلميذ رد النص بالقياس جهل بأباه شيخه أن يستمر على الحديث معه على تعنيته ومجاهرته بمخالفة النص مع علمه بالمر اسيل الواردة في ذلك عندما كان يلازمه في العلم قبل انتقاله إلى مجلس الشافعي . كما في مسنده فلا يستفيد ابن عدي شيئا من ذكر هذه الحكاية ، وفهد بن سليمان شيخ الطحاوي من الثقات الأثبات ، وقد جمع عبد الحي اللكنوى الآتار الواردة في حكم القهقهة في الصلاة في جـزء استوفاها فيه وتكلم فيها بما يشفى غلة الباحث عن هذه المسألة . ومن أقذر ما لطخ به ابن عدي كتابه ما حكاه عن ابن حماد (وهو متهم عنده) عن إبراهيم ابن الأصبغ (وهو مجهول غير موثق) عن أبي الحسن أحمد بن سليمان الرهاوي (وكان صغيرا عند وفاة الحسن بن زياد ) (كتبت عن الحسن ابن زياد كتبه وكنت لزمته فرأيته يوما في الصلاة وغلام أمرد إلى جانبه في الصف فلما سجد مد يده إلى خد الغلام فقرصه وهو ساجد ففارقته وجعلت على نفسى أن لا أحدث عنه أبدا) ثم قال ابن عدى و أخبرني بعض أصحابنا عن أبسى على الحافظ البلخي عن الحسين ابن محمد الحريري قال: (رأيت الحسن بن زياد يلعب بذكر صبى ) . انظر إلى ما سجله هذا الجلف باسم الجرح

ففيه ما ينادي أنه ليس عنده من العقل ما يفهم بــه أن هذا البهت معه ما يكذبه ويفضح الباهت الأثيم. والحاكي المجرم اللئيم . فأي فاسق في أفسق البلاد وأفسق العصور يجترئ على مثل هذا في الجامع والجماعة صفوف من غير أن يأتيه الموت من كل جانب وأين كان هذا المتخلف عن الجماعة حتى شاهد مــا جري في موضع السجدة هو وحده دون الجماعة ؟ وكيف لم يرفع هذا المشاهد لما جرى تحت الصفوف المتراصة أمر هذا الفاجر إلى صاحب الشأن في الحضور! بدل أن يلغ في دمه وعرضه بعد وفاته ويعرضه للولوغ في عرضه هكذا مدي الدهور أم كيف سكت المعتدى عليه على هذا الاعتداء ؟ ومن رأى هرما متهدما يقع منه هذا ؟ كل ذلك يدل على عقل هذا الحقود الكنود ودينه . والحسن بن زياد رها كان توفى سنة ٢٠٤ هـ وهو في سن الهرم والتهدم يناهز عمره التسعين أو يـزيد . وقد ذكر البرهان الزرنوجي تلميذ صاحب الهداية في تعليم المتعلم أن الحسن بن زياد استمر على تعلم العلم أربعين سنة أخرى فيكون ابتداؤه في تحصيل العلم في حدود سنة ١٢٤ هـ وهو ابن ثمان فيما أرى كما سيأتي الكلام على ذلك في آخر الترجمة فانتظره.

فـــلا تقل سنه عند وفاته من نحو التسعين . والرهاوي توفـــى سنة ٢٦١ هــ فيكون في سن الصغر عندما أدرك

الإمام الحسن بن زياد فهل يتصور عاقل من هرم متهدم في أو اخر العقد التاسع أن يقترف مثل هذا الفجور ؟ فتلك أمور تكفى في تحطيم هذا البهت على رأس الباهت الأثيم ولو لم ننظر إلى السند فكيف والسند كما سبق . والحاصل أن من نظر إلى هذه الأسطورة من أي ناحية من نواحي النظر تبين له أنها مختلقة قطعا وعلم مبلغ سقوط هؤلاء في النيل من أئمتنا الأبرياء . وأما ادعاء لعبه بذكر رضيع حكاية عن مجهول فجهل فظيع فكأن هذا المتحامل لم يبلغه حديث تقبيل الرسول على لا يبية الحسن أو الحسين عند البيهقي وغيره على أن وجود مجهول في السند يجعل الخبر مردودا في أول خطوة وأما ما حكاه ابن حجر في اللسان عن محمد بن حميد الرازي: ما رأيت أسوأ صلاة منه . فهو رواية ابن عدى أيضا عن أحمد بن حفص السعدي عن محمد بن حميد الرازي . فأحمد بن حفص ممرور مخلط صاحب مناكير . وقد قال ابن عدى نفسه عنه : حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها . فلا يصدق مثله في إمام من أئمة المسلمين العباد المتهجدين . ومحمد ابن حميد كذبه غير واحد ،ولم يتن عليه إلا من لم يخبره وهذا أيضا من الدليل على مبلغ مجازفة الخصوم في محاولة وصم أئمتنا . على أن بعض الفقهاء يرى الاستغال بالفقه والتفقيه أفضل من إطالة الركعات حتى حكى العجلي أن ابن مهدى كان يسىء الصلاة فنصحه من هو دونه

و لا يكون هذا من مثله بإخلال في أركان الصلاة بل بعدم الاطالة بقدر ما يرضاه المتعبدون والله أعلم . وتجد أغلب من ألف في الرجال كأسراب طير يتابع بعضهم بعضا من غير تمحيص الرواية . فلا داعي إلى إيراد كل ما ذكر في كتبهم . وأكتفي بختم البحث بما ذكره الذهبي في تاريخه الكبير في ترجمة الإمام الحسن بن زياد بحروفه مع تحيزه إلى الحشوية وانحرافه عن أصحاب أبى حنيفة ولم أرد تقطيع كلامه وإن كان فيه بعض تكرار لما سبق ، وها هي ترجمته عنده بحروفه: (الحسن بن زياد الفقيه أبو على مولى الأنصار صاحب أبى حنيفة أخذ عنه محمد ابن شجاع الثلجي وشعيب بن أيوب الصريفيني . وهو كوفي نزل بغداد قال محمد بن شجاع سمعته يقول وسأله رجل: أكان زفر قياسا ؟ فقال: ما قولك قياسا ؟ هذا كلام الجهال . كان عالما . فقال الرجل : أكان زفر نظر في الكلم؟ فقال: ما أسخفك تقول الأصحابنا نظروا في الكلم وهم بيوت الفقه والعلم . إنما يقال نظر في الكلام فيمن لا عقل له ، و هؤ لاء كانوا أعلم بالله وبحدوده من أن يتكلموا في الكلام الذي تعنى . ما كان همهم غير الفقه قال محمد بن شجاع الثلجي سمعت الحسن بن أبي مالك يقول كان الحسن بن زياد يقول إذا جاء إلى أبي يوسف أهمَّت أبو يوسف نفسه من كثرة سؤالاته . قال ابن كاس النخعي حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: ما رأيت

أحسن خلقا من الحسن بن زياد . ولا أقرب مأخذا منه ولا أسهل جانبا مع توفر فقهه وعلمه وزهده وورعه وكان يكسو مماليكه كسوة نفسه . وقال : سمعت محمد بن عبيد الهمذانيي يقول سمعت يحيى بن آدم يقول: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد . وقال ابن كاس انا محمد بن أحمد ابن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد استفتى في مسألة واخطأ فيها فلما ذهب السائل ظهر له الحق فاكترى مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفتى فأخطأ في كذا فمن كان أفتاه الحسن في شيء فليرجع إليه فما زال حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه بالصواب . قال زكريا الساجي: يقال اللؤلؤي كان على القضاء وكان حافظا لقولهم يعنى أصحاب الرأي فكان إذا جلس ليحكم ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم فإذا قام عاد إليه حفظه . قال نفطويه : توفي حفص بن غياث سنة ١٩٤ هـ فولى مكانه الحسن بن زياد اللؤلؤي . قال أحمد ابن يونس لما ولى الحسن بن زياد لم يوفق وكان حافظ القول أصحابه فبعث إليه البكائي: إنك لم توفق المقضاء وأرجو أن يكون هذا لخيرة أرادها الله بك ، فاستعفى فاستعفى واستراح . وقال محمد بن سماعة سمعت الحسن بن زياد يقول كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها مما يحتاج إليها الفقهاء ، وقال أحمد بن عبد الحميد الحارثي: ما رأيت أحسن خلفاً

الإمتكاع

من الحسن بن زياد ولا أقرب مأخذاً ولا أسهل جانبا وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه . ضعفه ابن المديني ، ولكِن له كتب في المذهب ، وقال محمد ابن رافع كان الحسن اللؤلؤي يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبله ، قلت (أي الذهبي): قد ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي لي ذكر ها . وتوفى سنة أربع ومائتين فقد روى القراءة عن عيسي (١) بن عمر ، وزكريا ابن سياه . وروى عنه الحروف الوليد(١) بن حماد اللؤلؤي انتهى ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام المحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٤٣ ) في المجلد الحادي عشر منه ولم يتحاش الخطيب ولا ابن حجر من ذكر أمور ظاهرة الاختلاق في هذا الإمام العظيم في حين أن الذهبي أجتنب ذلك ، وفي ذلك عبر ، وقد سبق ذكر جميعها مع تفنيد المفند منها وقد ساق ابن حجر في اللسان جميع ما قيل فيه عن كل من هب ودب بهشاشة وبشاشة من غير تمحيص ولا تورع ثم قال: (قلت مع ذلك كله أخرج له أبو عوانة في مستخرجه والحاكم في مستدركه ) وقال مسلمة بن قاسم كان ثقة رحمه الله تعالى . بل ذكره ابن حبان في الثقات

<sup>(</sup>١) أبو عمر الهمذاني مقرئ الكوفة بعد حمزة من أصحاب عاصم وأبي عمرو (ز).

<sup>(</sup>٢) روي الحروف عنه ابنه إبراهيم (ز).

كما في كشف الأستار عن رجال معاني الآثار ، فإخراج أبي عوانية لحديثه في مستخرجه على صحيح مسلم في حكم التوثيق كما إن إخراج الحاكم في مستدركه على الصحيحين لحديثه أيضا توثيق له من الحاكم وقول مسلمة بن قاسم القرطبي توثيق صريح ، وزد على ذلك ذكره في ثقات ابن حيان في رواية صاحب كشف الأستار، وقال البدر العيني في المغاني: كان الحسن بن زياد محبا للسنة جدا مشهور ا بالدين المتين كثير الفقه والحديث عفيف النفس فمن هذه صفاته كيف يرمى (بما ذكروه) . وفي طبقات على القارى عد الحسن بن زياد ممن جدد لهذه الأمة دينها كما في مختصر غريب أحاديث الكتب الستة لابن الأثير . وقال الصيمري : أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدى قال أخبرنا أبو بكر الدامغاني الفقيه قال أخبرنا الطحاوي: أن الحسن بن زياد والحسن بن أبي مالك توفيا جميعا سنة أربع ومائتين رضى الله عنهما وعن جميع أئمة الدين.

ولم أر تعيين مولده فيما اطلعت عليه من الكتب إلا أن برهان الإسلام الزرنوجي (تلميذ صاحب الهداية) ذكر فيي تعليم المتعلم أنه دام على تحصيل العلم أربعين سنة واستمر علي تعليم العلم والإفتاء أربعين سنة أخري فمجموع هاتين المدتين ثمانون سنة وكان ابتداؤه في التعلم في سن تمكنه من ذلك نحو ثماني سنوات على أقل تقدير

فيكون مولده سنة ١١٦ هـ تقريبا لا تحديدا ، والذى حملني على القول بذلك هو ما وقع في تعليم المتعلم للزرنوجي المذكور تحت عنوان (فصل في وقت التحصيل ): ( قيل وقت التعلم من المهد إلى اللحد ، دخل الحسن بن زياد في التفقه وهو ابن ثمان ولم يبت على الفراش أربعين سنة فأفتى بعد ذلك أربعين سنة ثم استمر على الإفتاء والتعليم أربعين سنة أخرى . وقد وقع في متن بعيض شروحه لبعض علماء الأتراك (وهو ابن ثمانين) بدل (وهو ابن ثمان) حتى جعل عمره يبلغ مائة وستين سنة ، وهذا غلط بحت وتحريف صرف من بعض النساخ المساخ في نظري ، لمخالفة ذلك للمعتاد وللسياق . وفي خط الرقعة المعروف عند الأتراك ربما تلتبس ثمانية بثمانين . وأما ما حكاه الحاكم في عمر صالح بن كيسان فلا يستند إلى أصل وثيق كما ذكره أهل العلم ، فلا داعي لقول القائل: ( وبعد سبعين ابن زياد طلب ) مع تشديد البياء للنظم ولا لإصلاحه بتحويل المصراع إلى: ( وبعد سبعین ابن کیسان طلب ) بال حقهما جمیعا أن یشطبا لابت نائهما على أوهام متراكبة ، على أن النظم كان يصح لـو قـدم ابن زياد وقيل: (وابن زياد بعد سبعين طلب) و الله أعلم .

انتهت ترجمة الحسن بن زياد وهيه وعن سائر أئمة الاجتهاد ونفعنا بعلومهم أجمعين .



# ( ۲ ) محمد بن شجاع الثلجي أصله ونشأته ومنزلته في العلم

هـو الإمام أبـو عـبد الله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي . وهو منحدر النسب من ثلج بن عمرو بن مالك كما ذكره البدر العيني في البناية ، فيكون قضاعيا . ومن يقـول عنه ابن الثلجي يريد به انتقاصه بأن أباه كان بائع ثلـج فنسب إليه ، ومنهم من يزيد في الطنبور نغمة أخرى فـيقول عنه ابن الثلاج لحط منزلته بأن والده كان ثلاجا ، فماذا علـيه ؟ لو صح أن أباه كان ثلاجاً بعد أن نبغ هو وصـار إمامـاً رغم حساده ، ونسبتـه إلى بلخ تصحيف وصـار إمامـاً رغم حساده ، ونسبتـه إلى بلخ تصحيف بحت ، وإن ذكره القرشي على الاحتمال .

ولد رحمه الله في بغداد في ٢٣ من رمضان من سنة الما هـ ونشأ بها وأقبل على العلم إقبالاً عظيماً إلى أن أصبح إماماً قوي الحجة في العلوم واسع الأفق في الفقه والحديث وانتشر صيته في الآفاق ، ولم تتحصر شهرته بالعراق ، وغاية ما يعاب به أنه لم يكن يعامل العامة وحشوية زمنه بالسياسة مترفعاً عن المداهنة مفضلاً الصراحة في كل شيء فطالت ألسنة كثير من مخالفيه بأنه يمالئ المعتزلة ويخالف السلف ، ولم يكن له أي مخالفة للسلف الصالح ، وإنما كانت مخالفته لنابتة عصره الذين

لا يميزون بين السنة المسلوكة ، والبدعة المهتوكة ، ولا بين الحق والباطل ممن حرمهم الله العلم والفهم والعقل الـوازع عن التوغل في إثارة الفتن كما لا يخفي على من درس تاريخ عهده بإمعان ، تخرج في الفقه والحديث على الحسن بن زياد وأخذ عن الحسن بن أبي مالك ، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، وعبد الله بن داود الخريبي ، والمعلى بن منصور ، وحيان صاحب أبيى حذيفة ، وأبي عاصم النبيل ، وأبي أسامة ، وأبي معشر ، وأبي نصر التمار ، وموسى بن سليمان الجوزجاني ، وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، وإسحاق ابن سليمان الرازى ، وإسماعيل ابن علية ، ووكيع ، والواقدي ، وبشر بن غيات ، ويحى بن آدم ، وأبى محمد اليزيدي ، وعبيد الله بن موسى ، ومحمد بن عبيد الطنافسي ، وإسماعيل بن الفضل ، وأبى على الرازي ، ويحيى بن أيوب البلخي ، وغيرهم من أئمة الفقه والحديث . وممن تفق عليه وحدث عنه ابنه أحمد ابن محمد بن شجاع . والقاسم بن غسان القاضي ، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدو لابي الحافظ . وأحمد ابن أبه عمر ان شيخ الطحاوي ، ويعقوب بن شيبة السدوسي الحافظ ، وحفيده محمد بن أحمد بن يعقوب . وهو آخر من روى عنه . وأحمد بن الحسن ابن صالح البغدادي ، وأحمد بن القاسم البرتي ، وعبد الوهاب بن

عيسى بين جنبة (١) ، وعبد الله بن أحمد أبن ثابت البزار وأحمد بن موسى القمى ، وعباد ابن صهيب ، وأبـو عبد الله محمد بن عبد الله الهروى ، وزكريا بن يحيى النيسابوري ، وعبد الملك بن حمدان ، وأبو جعفر محمـــد بــن اليمان ، وأبــو الحسن محمــد ابن إبر اهيم بن حبيش البغوى ، مدون مسند الإمام الحسن ابن زياد تجريدا لأحاديث كتابه (المجرد) بحق سماعه من ابن شجاع بروايته عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كما فعل ابن مطر النيسابوري في مسند الشافعي بحق سماعه لكتاب الأم من أبي العباس الأصم عن الربيع المرادي عن السافعي رضي الله عنهم أجمعين وحيث إن محمد بن شجاع مكثر للغاية من الحديث كما سبق يحتاج استيفاء ذكر شيوخه إلى تأليف خاص وتفرغ خاص . وكذلك ذكر أصحابه وتلاميذه لما نشر الله سيحانه له في بلاد كثيرة شرقاً وغرباً من علومه ومؤلفاته بواسطة هؤلاء الأصحاب والتلاميذ الذين انتشروا في الأفاق . وكان ذلك لبالغ إخلاصه في خدمة الفقه والحديث رغم كثرة خصومه من الحشوية.

<sup>(</sup>١) بجيم ونون ساكنة (ز).

# ثناء أهل العلم على محمد بن شجاع بالعلم والورع والتعبد

قال أبو عبد الله الصيمري: ومن أصحاب الحسن البن زياد محمد بن شجاع الثلجي وهو المقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة.

قال الذهبي في سير النبلاء: أحد الأعلام سمع من ابن علية ووكيع ، وأبي أسامة وطبقتهم وأخذ الحروف عن يحيى بن أدم والفقه عن الحسن بن زياد وكان من بحور العلم وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة وله كتاب المناسك في نيف وستين جزءا وعاش خمسا وثمانين سنة ومات سنة ٢٦٦ هـ . وقال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست: أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي مبرز على نظر ائه من أهل زمانه ، وكان فقيها ورعا ثباتا على آر ائــه . و هو الذي فتق فقه أبي حنيفة واحتج لــه وأظهر علله وقواه بالحديث وحلاه في الصدور . وكان من الواقفة إلا أنه يرى رأى أهل العدل والتوحيد ، ثم قال : قرأت بخط ابن الحجازي أنه قال محمد بن شجاع قال لي إسحاق ابن إبر اهيم المصعبي (وكان لي صديقا) دعاني أمير المؤمنين فقسال لي اختر لي من الفقهاء رجلا قد كتب الحديث وتفقه به مع الرأي وليكن مديد القامة جميل الخلقة

خرساني الأصل من نشأة دولتنا ليحامي على ملكنا حتى أقلده القضاء . قال . فقلت : لا أعرف رجلاً هذه صفته غير محمد بن شجاع وأنا أفاوضه في ذلك . قال : فافعل . فإذا أجابك فصر به إلى فقال: فدونك يا أبا عبد الله! فقلت: أيها الأمير لست إلى ذلك بمحتاج وإنما يصلح القضاء لأجل ثلاثة (١) لمن يكتسب مالاً أو جاهاً أو ذكراً. فأما أنا فمالى وافر ، وأنا غنى ، وإن الأمير ليوجه إلى بالمال لأفرقه . ولو احتجت إلى شيء منه لأخذته . وأما الذكر فقد سبق لى عند من يقصدنا من أهل العلم والفقه ما فيه كفاية . وقال الموفق المكى في المناقب (۱ - ۹۰): وذكر محمد بن شجاع في تصانيفه نيفا وسبعين ألف حديث عن النبي على مما فيها نظيرها من الصحابة . وهذا توسع بالغ في الحديث والأثر مرفوع وموقوف فمثله يكون خبيرا بوجوه اختلاف الروايات في الحديث وآراء الصحابة فيكون عالى المنزلة في الاجتهاد جدًا ( لو لم يكن كافراً وكذابا في نظر بعض النقلة ) وقال الحافظ عبد القادر القرشى: محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد وكان فقيه أهل العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة

<sup>(</sup>١) يعني إذا لم يكن العلم متعيناً للقضاء لإقامة العدل وكان في عصره من يولى القضاء بكثرة (ز).

مات فجأة في سنة ست وستين ومائتين ساجدا في صلاة العصر . روى عن يحيى بن أكثم ووكيع حكاه الصيمري قال الذهبي: تفقه على الحسن بن زياد . و آخر من حدث عنه محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة . وأرى ما في نسخة القرشي من ذكر يحى بن أكثم تحريفاً من يحيى ابن آدم و هو المذكور في الكتب في عداد شيوخه وإن كان من الممكن أخذه عنه لمعاصرته له. وقال البدر العيني في البناية(١) له تصانيف كثيرة فإن قلت أهل الحديث، يشنعون عليه تشنيعا بليغا ونقل ابن الجوزي عن ابن عدى أنه كان يضع الحديث في التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث قلت من جملة تصانيفه كتاب الرد على المشبه فكيف يصح عنه ذلك وكان دينا صالحاً عابدا فقيه أهل الرأى في وقته. وقال على القاري في طبقات الحنفية هو فقيه أهل العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة . قال الحاكم روى محمد بن أحمد بن موسى القمى عن أبيه عنه كتاب المناسك له في نيف وستين جزءا . كبار ا دقاقا . وله تصحيح الآثار (وهو كتاب كبير،

<sup>(</sup>١) وهذه من أحسن شروح الهداية في استيفاء أدلة الأحكام ، وطبعت البناية شرح الهداية في الهند قديماً لكنها في غاية السقم : وبما في دار الكنب المصرية ومكتبة رواق الأتراك بالأزهر الشريف من الأجزاء تتم نسخة من الشرح المذكور بخط الشارح لعل الله على يوفق بعض أصحاب المطابع لإعادة طبع هذا الشرح المفيد من تلك النسخة ليعم نفعه . (ز) .

وكتاب النوادر ، وكتاب المضاربة ، وكتاب الرد على المشبهة ) وله ميل إلى المعتزلة . وقال أبو الحسن على ابن صالح: حكى لى جدى أنه سمع التلجى يقول ادفنونى في هذا البيت فإنه لم يبق فيه طابق إلا ختمت فيه القرآن. وساتحدث إن شاء الله تعالى عما كان النقلة ينقمون عليه مع الرد عليهم بقرع الحجة بالحجة لا بالتهور والإقذاع كما هو ديدنهم منذ ثوران فتنة القول بخلق القرآن . قال اين كامل: كان فقيه العراق في وقته . ولفظ الحاكم في معرفة علوم الحديث ( ٢٢٤ ): وأما أبو عبد الله محمد ابن شجاع الثلجي فإنه كثير الحديث كثير التصنيف رأيت عند أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القمى خازن السلطان عن أبيه عن محمد بن شجاع كتاب المناسك في نيف وستين جزءا كبارا دقاقا . وهذا العالم الجليل المعروف بين الحفاظ بكثرة الحديث وكثرة التصنيف وبالغ العبادة والتلاوة المختوم لـ م بخير يسعى كثير من حشوية السرواة في الإساءة إلى سمعته كذبا وزورا فمن لا يصدق في مئل أبي حنيفة وأصحابه باعتباره ظنينا متهما كيف يصدق في باقى علماء المذهب ؟ فانخداع بعض من ألف في الرجال من علمائنا المتأخرين بما سطره أهل العدوان من الحشوية وتصديقهم في فريق دون فريق مما يؤسف لـــه وذلك من جهلهم بالدخائل في كلمات هؤلاء النقلة وعدم در استهم لكتب الرجال كما يجب جريا مع التقليد

الأعمى والله ولي الهداية . وفي تكملة الرد على نونية ابن القيم ( ٩٦ ) بعض بسط في ذلك .

# رأيه في مسائل الاعتقاد التي كان يجرى النقاش فيها بين أهل عصره

وقد ذكرت (أي ذكر الشيخ زاهد) في تأنيب الخطيب (٥٥) بسند محمد بن شجاع عن أبي حنيفة في قصة طويلة عن سؤال بعض أصحاب أبي حنيفة عن مسألة خلق القرآن وسكوتهم عن الجواب لغيبوبة شيخهم وحكايستهم له ما جرى عند قدومه إلى أن قال: فما كان جو ابكم فيها ؟ قلنا لم نتكلم فيها بشيء وخشينا أن نتكلم بشيء تنكره . فسرى عنه وأسفر وجهه . وقال جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا احفضوا وصيتي ولا تتكلموا فيها بكلمة واحدة أبداً . ولا تسألوا عنها أحداً أبداً . انتهوا إلى أنه كلم الله عَجَالَ بلا زيادة حرف واحد ما أحسب هذه المسالة تنتهى حتى توقع أهل الإسلام في أمر لا يقومون لــ و لا يقعدون . أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم . وقد نقلنا (أي نقل الشيخ زاهد) أيضا بسند محمد ابن شجاع عن الحسن بن زياد والحسن بن أبي مالك وغسير هما عن أبي يوسف وزفر وغيرهما مثل هذا الرأي

في حسن التقاضي ولمحات النظر والتأنيب وغيرها . وبهذا الرأى الذي كان يدين به محمد بن شجاع يعده النقلة من الواقفة بل يكفرونه فسبحان قاسم العقول . والقول بأن القرآن كلام الله والسكوت عما زاد على ذلك ما لم يرد في الكتاب والسنة هو الصواب القاطع للنزاع المهدئ للعقول الـ تائرة كما هو ظاهر . وحاشى أن يريد هو ولا أحد من أصحاب أبي حنيفة أن القرآن باعتبار وجوده العلمي في علم الله حادث أو أن يريد أحد منهم قدم ما بأيدي البشر من القرآن في الأذهان والألسنة والصحف ليكونوا كفاراً في الحالتين لأن القول بحدوث القديم أو بقدم الحادث من أشنع أنواع الكفر عند من يعقل ما يقال لمه وأما القول بما قال به محمد بن شجاع نقلاً عن أئمتنا من الوقوف حيث وقف الكتاب والسنة من غير زيادة شيء على قولنا أن ( القرآن كلام الله ) كما توارثه أئمتنا فهو محض الصواب ولب الحكمة فلو كان أهل الشأن أخذوا بذلك لفترت الفتنة ورجع الجميع إلى رشدهم . وانصرفوا إلى ما فيه خيرهم . لكن وقع ما كان يتوقعه الإمام الأعظم ووصل الأمر إلى حد إكفار من يقول بهذا الصواب. وتخليد ذلك في الكتب مدى الأحقاب . وهذا هو الذي بسببه كان يرمى محمد بن شجاع بالميل إلى الاعتزال وحاشاه من ذلك بل كان من أبعد خلق الله عن الانحياز لإحدى هاتين الطائفتين المعتزلة والحشوية بل كان حنيفا

الإمتكاع

لا يميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل كان يقسو بعض قسوة على أهل المغالاة فجازوه جزاء سنمار . والله سبحانه يكافئه على صدق جهاده في سبيل الدين وقمع المبتدعين مكافأة المتقين . وموعدنا في الكلام عن الباعث إلى تقولات النقلة فيه المبحث الآني فسندافع عنه فيما هو مظلوم فيه إن شاء الله تعالى بما نرجو المثوبة فيه .

# التحدث عما رماه به بعض الجارحين من خصوم المنزهين

لابن عدى انحراف عجيب عن أبى حنيفة وأصحابه فـ لا تجد في كتابه ( الكامل ) كلمة واحدة في الثناء على واحد منهم بل كلامه كله تجريح وتشنيع فيهم مع أنهم قادة الأمة في الفقه والعقيدة من أقدم العصور إلى اليوم وإلى ما شاء الله بل لا يستطيع أحد ممن يعى ما يقول أو يقال ل\_ه توهين مداركهم في الكتاب والسنة في الفروع والأصول والعقيدة بل باقى أرباب المذاهب الفقهية انتهجوا مناهجهم الفقهية باستدراك طفيف يناقشهم المتأخرون في ذلك وسبقهم بالفضل تحت اعتراف الجميع إلا من طمس الله بصيرته فأصبح يتخبط في مكابرة الحقائق ولذا قال ابن الأثير في جامع الأصول ما معناه لولا أن الله سبحانه جعل سراً في أبي حنيفة لما اتخذه شطر الأمة المحمدية قدوة في دين الله يتعبدون الله بمذهبه من أقدم العصور إلى الــيوم . ثم يشكو مر الشكوى من بعض أهل مذهبه حيث يتحاملون على هذا الإمام الفذ . وأطال الكلام في ذلك . والواقع أن أقل ما يقال في أتباعه أنهم شطر الأمة المحمدية . والصحيح أنهم ثلثًا الأمة كما حقق على القاري في شرح المشكاة والتدليل على ذلك سهل ميسور . فيكون

التطاول والتحامل عليه استهانة وعداء وتحاملا على معظم الأمة المحمدية ووزر ذلك لا شك عظيم . ونحن على استعداد للنظر في كل نقد يوجه إلى واحد من أئمتنا وقبول ما يبرهن عليه منها بكل إنصاف لكن ما نراه يملأ كتابه كله بمثالب شنيعة في جميع أئمتنا من غير ذكر أي منقبة لواحد منهم باسم القيام بتجريح المجروحين من نقلة العلم نكشف عن اتجاهه الستار ونبدى ما ينطوى عليه من سوء النية وفساد الطوية باعتبار أن عمله ذلك إهانة للأمة وامـتهان للملة حيث عدهم اتخذوا شرار خلق الله قدوة في دين الله فنناقش ابن عدى المعتدى على كلماته الخارجة عن الاتزان ومن عيوب ابن عدى في الكامل أخذه الشيوخ بعيوب الرواة عنهم . وهذا إخسار في الميزان كما يشير إلى ذلك الذهبي والسخاوي وغيرهما ، وابن عدى يقول في ( الكامل ) في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن شجاع الثلجي رفيه : محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي من أصحاب الرأي متعصب سمعت موسى ابن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى بن الأشيب يقول : كان ابن التّلجي يقول من كان الشافعي ؟ إنما كان يصحب بريرا المغنى . فلم يزل يقول هذا إلى أن حضرته الوفاة فقال : رحم الله أبا عبد الله ( يعنى الشافعي ) وذكر علمه وقال: قد رجعت عما كنت أقول فيه . قال الشيخ ( يعني ابن عدي ) وكان يضع أحاديث في التشبيه

ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم به ، روى عن حبان بن هلل (وحبان ثقة ) عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هربرة عن النبي عليه الصلاة السلام قال: إن الله خلق الفرس فأجر اها فعرقت ثم خلق نفسه منها ، مع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو فلا نحب أن نشتغل به لأنه ليس من أهل الرواية حمله التعصب على أن وضع أحاديث ليثلب أهل الأثر . و ( أحاديث ) في الموضعين (أحاديثا) في عبارته حيث لم يكن يرعى قواعد النحو لأنه كان عاميا لحانا ليس عنده من العربية ما بقوم به لسانه فضلا عن أن يكون حائز العلم يقوم به فكره ، وقد فسد بمعاشرة ابن أبي داود المعروف ، وكل ما فيه اطلاعه على قماطر النقلة الرحل لأجل كتابة الأحاديث من الشيوخ فنستأنس برواياته مع النظر في أسانيده ولا نجاريه في جهالاته تعبيرا وتفكيرا هذا ما نذكره عرضاً أما قوله : من أصحاب الرأى فنعم لأنه كان صاحب غوص وفهم في الكتاب والسنة ، و لا فقه حيث لا رأى و فقهاء الصحابة و التابعين كلهم من أهل الرأى ، و الأثار في ذلك مسرودة في جامع بيان العلم والفقيه والمتفقه ، ولذا ذكر ابن قتيبة في المعارف مالك بن أنس في عداد أهل الرأي و لا أدرى لماذا لم يذكر الإمام ابن عدي في أحد فريقى الرأي والحديث وأما رميه بالتعصب فلم يدلل عليه ، وإنما التعصب هو التحزب لرأى أو طائفة بدون إقامة حجة وهو

الذي مضى عليه ابن عدى في كامله ، فيكون هذا محاولة منه أن يرميه بدائم ، وطريق ابن شجاع في الأراء والمسائل وإقامة الحجة عليها كما تجد مصداق ذلك في كتب المذهب وأما قوله: من كان الشافعي ؟ ومؤاخذته علي مصاحبته لمغن فمن قبيل ما رواه محمد بن إسحاق النديم في الفهرست عن أبي القاسم الحجازي عن محمد بن شجاع قال : (كان يمر بنا في زي المغنين على حمار وعليه رداء محشو وشعره مجعد ) فلا أستسيغ أن يتكلم أحد في إمام من أئمة المسلمين بمثل هذه اللهجة ولا شــك أن هذا الزى الذي كان يتزيا به الإمام هو زي أهل الحجاز وكان ابن شجاع يرى ورود بعض المغنين من الحجاز بهذا الزي فظن أنه زي المغنين . وأهــل الحجاز كانوا يتسامحون في الغناء ولم يكن عندهم جمود أهل العراق في ذلك ، بل بعض شيوخهم الذين يقدمون العراق كانوا يستصحبون من يغنيهم كما فعل إبراهيم بن سعد الرهري وعبد الملك بن الماجشون ثم كيف يعد صحبة مثل إبر اهيم الموصلي المغنى مثلا وسيلة تعيير في العراق مع إتقانه كثير ا من العلوم والغناء نفسه فن يختلف حكمه باختلف الغايات ولعل لهجة ابن شجاع أنت من جهة أن الشافعي سبق أن آذي شيخه الحسن بن زياد بقولــه: لـيس هناك . وبتدبير أن يكلمه بعض تلاميذه الذين انفضوا من حوله وانحازوا إليه كما سبق لكن

بالنظر إلى أن محمد ابن شجاع رجع عن ذلك وأقر بعلم الشافعي نقول عفى الله عما سلف ونسكت . على أن موسى بن الأشيب توفى سنة ٣٣٩ هـ ولم يدرك زمن بن شجاع ، وأبو القاسم الحجازي غير موثق . وأما قولـــه : (وكان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث ) فداهية دهياء وأشنع افتراء على مثل ذلك الإمام الجليل المشتهر بإمامته وأمانته ، وسعة روايته ودقة در ایته وکثرة عبادته وحسن خاتمته حتى لم یجترئ أمثال ابـــن أبي حاتم والعقيلي وابن حبان على أن يتكلموا فيه ببنت شفة . وابن عدى تراه يرميه هذا الرمى الفظيع بدون أي دليل . وليس ابن شجاع مصدر نيوع تلك الرواية الفاضحة بين النقلة بل كانت متناقلة بين جهلة السرواة في عصره وقبله وابن قتيبة يشكو مر الشكوي من حملهم تلك الفاضحة ويقول في ( الاختلاف في اللفظ ) (ص ٥٥): (ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفى عارضوهم بالإفراط في التمثيل فقالوا بالتشبيه المحض وبالأقطار والحدود وحملوا الألفاظ الجائية في الحديث على ظاهرها وقالوا بالكيفية فيها وحملوا من مستشنع الحديث عرق الخيل وحديث عرفات وأشباه هذا الموضوع ما رأوا أن الإقرار به من السنة وفي إنكاره الريبة . وكلا الفريقين غالط ) وقال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص ٣٦٩) ردًا على

أبيى علي الأهوازي: (إنه كان سالميا مشبها مجسما حشويا . ثم ذكر كتاب الأهوازي المسمى ( البيان في شرح عقود أهل الإيمان ) المحتوى على الأحاديث الموضوعة كحديث ركوب الجمل وعرق الخيل فهل كان محمد بن شجاع هو الذي أذاع بين النقلة تلك الفاضحة في عصر ابن قتيبة المعاصر له ؟ أم هو الذي حمل أناس على تدوينها في كتبهم وكتاب أبي على الأهوازي كان محفوظا في ظاهرية دمشق . فهنا دعوى أنه يضع أحاديث في التشبيه . ولم ينقل ابن عدى ذلك من أحد و لا رفع سنده في شيء منها إلى ابن شجاع بل جازف وقــال إنه روى حديث الفرس عن حبان بن هلال ، ولــو انفرد مثله بالرواية عن حبان لما ساغ رميه بوضع تلك الفاضحة مع وجود مثل حماد بن سلمة المختلط الذي شهر بإدخال ربيبه عبد الكريم بن أبى العوجاء وربيبه الآخر زيد المعروف بابن حماد بن سلمة أحاديث موضيوعة في كتبه مع صحة روايته فيما قبل وإمامته في العربية . وفي كتب الموضوعات المبسوطة نماذج كثيرة مما أدخل عليه راجع كتاب ابن الجوزي وغيره . وشيخه أبو المهزم بكسر الزاي المشددة يزيد بن سفيان يقول عنه شعبة : ( لو يعطى در هما لوضع حديثا وكان أبو المهزم مطروحا في مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلسا لحدثه سبعين حديثا) . فخلعة الوضع لا تخلع

المهزم في السند . ومن قلة الدين رمي مثل محمد ابن شجاع بوضع أحاديث من غير ذكر دليل واحد على وضعه لحديث واحد بسند يوصل إليه . وغاية ما في الأمر أنه وقع في تاريخ الحاكم: ( أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعراني أخبرت عن محمد بن شجاع الثلجي أخبرني حبان ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله خلق الخيل فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها) . ولا إمكان لاتهام مئل ابن شجاع في دينه وورعه بوضع مثل هـذا الخبر الساقط بقول إسماعيل بـن محمد الشعر انى : ( أخبرت عنه ) لأن هذا نص على انقطاع الخبر فمن هذا الذي أخبره عنه أسمعه منه سماعا أم سمعه من آخر يقول أيضا أخبرت عنه ؟ وما مبلغ هذا وذاك وذلك ؟ وبين الشعراني وأبي شجاع من المدة ما يجعل الساقط من بينهما نحو ثلاثة أشخاص فمن هؤلاء المجاهيل ؟ وما هي أحوالهم ؟ ولم يرم محمد بن شجاع أصلا خبر معين في كتاب من الكتب فيما نعلم مع طول أمد بحثنا عن ذلك . ولم يرمه أحمد مع ما بينهما من الجفاء بالكذب أصلا بل روي عنه أنه قال عنه: مبتدع صاحب هوى . كما هو رأيه في الواقفة . فليتق الله ابن عدي أن ينسب هذه الفرية إلى فقيه مثله في علمه ودينه ووجاهته وخاتمته

وإن كان شجى في حلوق المشبهة وجذعاً في أعين الحشوية بما ألفه في الرد على المجسمة كما يعلم اتجاه رده واتجاه لخصومه من كتاب النقض (١) لعثمان بن سعيد

(١) وتطاول عشمان بن سعيد السجى الدارمي (وهو غير الدارمي صاحب السنن ) على محمد بن شجاع الثلجي ليس بضائره بعد أن كشف السبتار عن اتجاهه بتأليف كتاب النقض على المريسي المطبوع قبل سنين. وهو يجوز فيه استقرار معبوده على ظهر بعوضة فضلا عسن العرش العظيم والتجويز في باب المعتقد . في حكم التنجيز على القول المعتمد . ويثبت لله الحد والمكان والنهاية . ويجعل العرش مكانا يستقر عليه . ويعتقد أنه فــوق العرش في هواء الآخرة . وأنه بائن من خلقه بفرجة ومسافة . وأنــه يثقل على العرش وحملته . ويئط العرش مــن ثقلــه عليه . وأن الحي القيوم يتحرك عليه إذا شاء . وينزل ويسرتفع إذا شساء ... ويقوم ويجلس إذا شاء . لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك . كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة . وأن من على رأس الجبل أو المئذنة أقرب إلى الله ممن على الأرض. وأنه تعالى ليقعد على الكرسي فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع . وأن الحركة والنزول والمشى والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم. إلى غير ذلك من لوازم الجسمية البينة تراه يثبتها فيه لله رب العالمين . على غرابة كلمه في قدم الحركة والمشى والاستواء على العرش ونحوها ، مما يبدل على أنه كسان لا يعسى مسايقول ، وأنسه هسو المأفون حقسا دون غريمه ووقسع طـــابع النقض في خـزي مبين بتحريف كلمة ( مأفون ) إلى كلمة شنيعة جددا ومثل هذا المجسم المكشوف الأمسر لا يسوثق بكلامسه فيمسا يعزوه إلى أهل التنزيه . وقد علم الناس بعد طبع كتابه المذكور معتقده ومعتقدهم . واتجاهم واتجاههم . فان وجدته أصاب في السرد على معارضه مررة تجده ينزلق في دحض مزلة مرارا. وهكذا أسقط =

#### الدارمي المجسم . وقد أقام النكير عليهم فيه لروايتهم

= نفســه مــن ديوان العلماء بنفسه بخوضه فيما لا قبل لــه بــه بعد أن كان لــه اشتغال طيب بالحديث . حتى أن كتابه فيما لا معارض لــه في الحديث مــن أنفع الكتب . وكان لا يخوض في أحاديث الصفات . بـل كان يمرها على اللسان كما ورد من غير خوض في المعنى . ولا إقامة لفظ لم يرد لـــه من المعصوم مقام لفظ ورد . متمسكا بالتنزيه المطلق المنصوص عليه في الكتاب الحكيم . كما هو مذهب السلف ثم ضل بمخالطة الكرامية السجزيين وإن قام ضد محمد بن كرام لكن قيامه ضده كان في مسألة الإيمان لا في مسألة الصفات بل هو ربما يكون أضل سبيلا منهم في مسألة الصفات نسأل الله السكلمة . وبهذا النظر الأعوج ، والبطر الأهــوج، والعقــل الوالـه، والفهم التائه يحاول في كتابه المذكور الرد على أبسى حنيفة وأصحابه و لا سيما الحسن بن زياد ساعيا جهده في تشويه سمعتهم فجنت براقش على نفسها . وأين هذا التائه من تلك البحوث ؟! ومن جملة ما يريد أن يرد على أبي حنيفة قولمه في رواية عمر بن حماد بن أبسى حنيفة عسن أبيه عن جده: ( إن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يسروه ) مع أن في ذلك إثبات الرؤية وقطع ألسنة المشبهة عن التورط في لوازم الجسمية من المحاذاة ونحوها . وقد تحدثت (أي تحدث الشيخ زاهد) كثيرا عن شطحات هذا المسكين في كثير من الكتب وفي مقالات خاصة بتوسع فـــلا داعي إعادة ذلك . ومثله لا يصدق فيما يعزوه إلى أهل التنزيه . وإن صح بعض ما عزاه إليهم فلا نتردد لحظة في رد المردود منه . وتأويل بعضهم لبعض الأخبار الموضوعة مما لا داعي إليه عند من اعترف بوضعها ولا وجاهــة في افتراض صحتها والاسترسال في تأويلها كما فعل ابن فورك وغيره . على أن طبع كتاب النقض للدارمي رفع الغشاوة عن أعين كثير من السناس وبدأوا ينظرون إلى هؤلاء الذين تطاول عليهم هذا الشيخ المجسم نظر تريث و علموا من هم صفوة الصفوة من خيار السلف (ز).

أمـــثال هــذه الســخافات . وقال إن الزنادقة بدسون تلك الأباطيل في كتب الرواة ، فيروونها بسلامة باطن فحذرهم من مسايرتهم و هو الواقع . والدارمي يستبعد كل الاستبعاد اقستراب هؤلاء من الرواة فضلا عن تمكنهم من الدس في كتبهم وابن عدى هذا يعكس الأمر ويجعل الداس في كتبهم هـو ابن شجاع حيث يقول في الكامـل في ترجمة حماد ابن سلمة بعد أن قال حدثنا ابن حماد ثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجي أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث حتى خرج خرجه إلى عباداى فجاء وهو يرويها فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه في البحر فألقاها البيه قال أبو عبد الله فسمعت عباد بن صهيب يقــول: إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ فكانوا يقولون إنها دست في كتبه وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث: ( وأبو عبد الله التلجي كذاب وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث أحاديث كفريات فهذه الأحاديث من تدسيسه ). وهذا نص كلام ابن عدى في ترجمة حماد بن سلمة ، وهذا من غريب التعدي من ابن عدى مرة يقول: يضع الحديث وينسبه إلى أهل الحديث ومرة يقول: يضع الحديث ويدسه في كتبهم ، فكيف يعقل هذا ولم يكن ابن شجاع خادما ولا ربيبا عند راو من الرواة خاصة

الحشوبة منهم حتى بتصور أن يدس بين كتب أحدهم شيئا . فكأن هذا الجارح العامى اللاحن لم يكن يعرف مبلغ سعة علم ابن شجاع وتصونه وديانته ووقاره و و جاهــته حــتي تكلم فيه بكلام معه ما يبطله . فكفي الله المؤمنين القتال ، فيا ترى هل يبقى الراوى مقبول الرواية بعد أن دس في كتبه شيئا وتلقن ذلك ورواه ف\_إذا لم يبرهن هذا الجارح الطالح على كتب من دس ابسن شجاع ؟ وماذا دس ؟ وكيف دس ؟ لا ينجيه من هذه الوقيعة الفاجرة المفضوحة إذا وقعت الواقعة كونه يرويها مئلا من عامي مثله . كأسراب طير يطير بعضها خلف بعض فلعائن الله على من اجترأ على منل هذا الافتراء على الأئمة الأبرياء . ففي تبيين كـــذب المفتري لابـن عساكر (ص ٣٦٩) والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص ٤٥) وتكملة الرد على نونية ابن القيم (ص ٩٧) من الإيضاح ما لا يدع أدنى شبهة في هذا الموضوع لمن أنصف وتدبر ، وحماد بن سلمة كان كثير الزواج تزوج ما يقرب مائة من النساء وهذا مما جعله شديد الاختلاط ، وقد ذكر ابن عدى نفسه في ترجمته حديثه عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ قرأ ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ﴾ قال أخرج طرف خنصره وضرب على إبهامه فساخ الجبل قال فقال حماد لثابت تحدث بمثل هذا قال فضرب بيده في صدره وقال:

يقولـــه أنس ويقولــه رسول الله على وأكتمه أنا ؟ وقــد أساء الضياء إلى نفسه بإخراج هذه الخرافة إلى مختارته ، وحديثه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ ، قدميه ( هكذا ) أو قال رجليه في خضرة (١) ونحو ذلك نسال الله السلامة . وأما قول الخطيب رواية عن محمد ابن أحمد الأدمى عن محمد بن على بن أبى داود عن زكريا الساجى: (كان محمد بن شجاع الثلجي كذابا احتال في إبطال الحديث عن رسول الله على ورده نصرة لأبيى حنيفة ورأيه ) فالأدمى لم يكن صدوقا وكان يسمع لنفسه في كتب لم يسمعها كما نص على ذلك الخطيب نفسـ ، والساجى يحاول بقولـ هذا أن يرمى ابن شجاع بدائه نفسه كما يظهر من كتابيه في الاختلاف والعلل ، قال أبو الحسن ابن القطان في الساجي: (مختلف فيه في الحديث وثقه قوم وضعفه آخرون ) . والذهبي لم يعلم جرحاً فيه أصلاً لكن علم الجرح فيه من علم بل قـ تله أبو بكر الرازي في أحكـام القرآن (١-١١٣) وأقبره بكشفه الستار عن اتجاهه وإليك بعض ما يقوله: ( فان احتج محتج بما ذكره زكريا بن يحيى الساجى عن

<sup>(</sup>١) ولا يصبح هذا أصلاً لا في اليقظة ولا في المنام راجع الأسماء والصفات وتكملة الرد على النونية (ز).

بندار وإبراهيم بن محمد التيمي قالا حدثنا يحيي بن سعيد قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن النبي على سئل عن الجنين يخرج ميتا فقال: إن شئتم فكلوه فإن ذكاته ذكاة أمه . قيل له : قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا فيه: إنـــه خـرج ميتا . ورواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وأبو أسامة وعيسى بن يونس ولم يذكروا فيه: أنه خرج ميتاً . وإنما قالوا سئل النبي على عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة أو الساة فقال : كلوه فإن زكاته زكاة أمه . ورواه أيضا ابن أبي ليلي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي على الله وكذلك قال كل من يروي ذلك عن النبى على ممن قدمنا ذكرهم ولم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا ولم تجيء هذه اللفظة إلا في رواية الساجي ، ويشبه أن تكون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون . وقد كشف أبو بكر الرازي هكذا الستار عن وجه الساجي ببيانه النير ، فتبين بذلك أن الساجى حينما قال عن ابن شجاع: (إنه كذاب احتال في إبطال الحديث ورده نصرة لإمامه) إنما حاول رمى محمد بن شجاع بدائه نفسه من غير أي دليل ، فيسقط الساجي هكذا من مقام التعويل وإن تلطف أبو بكر الرازي في التعبير جاعلا الحجة هي التي تنطق، هكذا تكون تسوية الحديث على موافقة المذهب نسأل الله السلامة . فإن قيل للساجي متابع في سنن الدر اقطني حيث

يقول: (حدثنا أبو بكر الشافعي نا ابن ياسين نا بندار نا يحيى القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن النبي الله سئل عن الجنين يخرج ميتا قال: إن شئتم فكلوه .. أقول : ابن ياسين هو أحمد بن محمد بن ياسين الهروي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ ولم يدرك بندارا وهو محمد بن بشار المتوفى سنة ٢٥٢ هـ فيكون بينهما الساجي حتى يتصل السند ، أسقطه من أسقطه ليوهم أن ابن ياسين معروف بالكذب ، فيستغرب إخراج الدارقطني لهذا الحديث في سننه من غير تنبيه على ما فيه ، ومن هنا يعلم أن داء القوم مما لا دواء له غير مسبار يختبر به غور الجرح المهلك فيهم والله سبحانه وتعالى هـ و الهادى . وأما نكاة الجنين فمشروح في النكت الطريفة (ص ٦٢) فليراجع البحث هناك من شاء . وأما رواية الخطيب عن أبي الفتح الأزدي في ابن شجاع فنحيلها إلى قوله: (كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وذيغه عن الدين ) . فدليل كذبه هو ذيغه في نظره ، فعلى هذا بكون للر افضى حق تكذيب من شاء من غير أهل مذهبه !! في نقد الخطيب ومتابعة ابن الجوزي في الروايتين ، وأما من يقول : كان أحد الجهمية القائلين بالوقف في القرآن والمصنفين في ذلك ، ولعثمان بن سعيد الدارمي كتاب في الرد عليه وعلى صاحبه بشر بن غياث المريسي وغيرهما من الجهمية . فقد اغتر بخلطائه من

الحشوية من غير أن يدرس كتاب الدارمي وغيره في هذا الموضوع . وقول القواريري في رواية الخطيب : أن ابن شهاع كافر . يضر القواريري لا ابن شجاع لأن الوقوف بالمعنى الذي سبق ليس من الكفر في شيء ، وكم كان لهم إذ ذاك من إكفار وتبديع وإضلال بأتفه الأسباب ، و الجدير بمئل عبيد الله بن عمر القواريري أن يتذكر إجابيته في المحنة مع الأولين ويستحي من الكلام في مثل ابن شجاع ، ومثله يجب أن يكون آخر من يتكلم فيه . ومما حكى الذهبي في تاريخه الكبير: أنه جاء من غير وجه أن ابن الثلجي كان إذا سئل عن أحمد بن حنبل و أصحابه بقول: أي شيء قام به أحمد بن حنبل ؟ فكأنه كان برى أنه لم يشرف على تدوين المذهب وإنه قطع التحدث قبل وفاته بثلاث عشرة سنة فبقى مسنده غير مهنب . فتحرير المذهب ، وتهذيب المسند كانا أمرين ضروريين ولم يقم بهما ، وثباته في الامتحان ما كان ابن شجاع يعده شيئا لكونه على خلاف معه في المسألة ، لكن كفي للإمام أحمد فخر ا ما نشر له أصحابه من علومه التي ملأت الكون بيد أن ابن شجاع كان غير مرضيى عندهم فكان ينال منهم وينالون منه بأبذأ الكلمات ونماذج من ذلك تجدها في نقض عثمان بن سعيد الدرامي فطالعها لتعرف اتجاهه واتجاه خصومه وتصيب في الحكم وحكى الذهبي عن هارون بن يعقوب الهاشمي أنه سئل

أحمد عن ابن الثلجي وأصحابه قال : جهمية . قيل : أكان من أصحاب المريسي ؟ قال : نعم . وأنت تعرف أن الإمام الشافعي كان نزل في بيت المريسي ببغداد في رحلته الثانية لكن زج نفسه في المحنة الممقوتة فساء كلامهم فيه ، وحكى الذهبي أيضاً عن المروزى : أتيته ولمـته ( يعنى ابن شجاع ) فقال : إنما أقول كلام الله كما أقول سماء الله وأرض الله . فقمت وما كلمناه حتى مات . وكان المتوكل قد هم بتوليته القضاء فقيل له هو من أصحاب بشر فقطع الكتاب الذي كان كتب لــه في ذلك . وأبو بكر المروزي راوي الحكاية من أجلة أصحاب الإمام أحمد إلا أنه زلت قدمه وزعم أن المقام المحمود هو إقعاد محمد على العرش في جنب الله تعالى . مع استحالة ذلك عند أهل الحق ومذالفته الصارخة للسنة المتواترة قى تفسيره بالشفاعة العظمى . وهذا المروزي هـو الذي يحدث عن أبي إسحاق الهاشمي عن الزيادي: أشهدنا ابن الـــثلاج علـــى وصيته وكان فيها: ولا يعطى من ثلثي إلا من قال: القرآن مخلوق. كما في تهذيب التهذيب. ولعل ابن الثلاج هذا غير محمد بن شجاع الثلجي فإن المستفيض عنه أنه كان من الواقفة لا من القائلين بأنه مخلوق . على أن القول بأنه مخلوق صحيح إذا أريد بــه ما في المصاحف والألسن والأذهان من الخطوط والأصوات والصور الذهنية لا ما قام بالله في علم الله

ومما يقضي منه العجب تعود ابن عدي في كتابه أن يقول عند تحدثه عن خصومه ممن لهم براعة في الحديث: (ولم يكن من أهل الصنعة وما كان يدري ما الحديث! وما كان من أهل الرواية). هكذا يكون تحكم الجاهل المتعصب ليكشف عن دائه.

وأكتفى بهذا القدر في سرد ما يروى في محمد ابن شجاع وقد بينت ما في تلك الروايات من المآخذ على مبلغ علمي وفهمي . وبعد الإلمام بما سبق فللقارئ الكريم أن يختار ما شاء تحت مسؤليته وفي تلك البحوث عبر في مبلغ اتساع الخرق على الراقع بأتفه الأسباب . والله سبحانه هو الهادي إلى الصواب .

وروي الخطيب عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد ابن كامل عن أبي الحسن علي بن صالح بن أحمد البغوي عن محمد بن عبد الله الهروي سمعت أبا عبد الله محمد ابن شجاع الثلجي يقول: ولدت في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ١٨١ هـ وتوفي وهو في صلاة العصر ساجداً لأربع ليالي خلون من ذي الحجة سنة ست وستين ومائتين . ودفن في بيت من داره ملاصقاً للمسجد وأخرج للبيت شباك إلى الطريق ومدفنه في السجد بن عبد الله بن طاهر . قال أبو الحسن وحكي لى محمد بن عبد الله بن طاهر . قال أبو الحسن وحكي لى جدى أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع يقول: ادفنوني

في هذا البيت فإنه لم يبق فيه طابق إلا ختمت عليه القرآن أغدق الله على جدثه سحب الرضوان وتغمده بالرحمة والغفران.

انتهيت بتوفيق الله تعالى من تحرير (الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع) ضحوة يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من سنة ١٣٦٨ هـ . وذلك بالمنزل رقم ١٠٠٤ بشارع العباسية بمصر القاهرة حرسها الله تعالى . وأنا الفقير الراجي عفو الله ومسامحته محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري خادم العلم بدار السلطنة العثمانية سابقاً غفر الله لي ولوالدي ولمشايخي وقرابتي وسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلمه وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



تم الكتاب بعون الله

#### فهرست الكتاب

| الصفحة | 10_00_0                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | (١) الحسن بن زياد = نشأته ومبدأ أمره ونظام    |
| ٥      | حياته عند اكتمال بدره                         |
| ٨      | ثناء أهل العلم على الحسن بن زياد              |
| ۱۳     | بعض ما قاله الحسن بن زياد عن أبى حنيفة        |
| 19     | شيوخ الحسن بن زياد وأصحابه وتلاميذه           |
| 77     | مؤلفات الحسن بن زياد                          |
| 7 £    | توليته القضاء واتصاله بالأمراء                |
| 44     | كثرة حديث الحسن بن زياد                       |
|        | أسانيد أهل العلم في مسند الحسن بن زياد وسندنا |
| 07     | إلى الدو اليبي في رو ايته                     |
| ٥٧     | كلام بعض أهل الجرح في الحسن بن زياد           |
|        | (٢) محمد بن شجاع التلجى = أصله ونشأته         |
| ۸۳     | ومنزلته في العلم                              |
|        | ثناء أهل العم على محمد بن شجاع بالعلم والورع  |
| ٨٦     | والتعبد                                       |
|        | رأيسه في مسائل الاعتقاد التي كان يجرى النقاش  |
| ٩.     | فيها بين أهل عصره                             |
|        | التحدث عما رماه به بعض الجارحين من خصوم       |
| 98     | المنز هين                                     |

رقــم الإيداع ٢٠٠٣/٢٤٠٧ الترقيم الدولي I.S.B.N 977-315-064-X



### تتشرف المكتبة الأزهرية للتراث ألى تقهم: من تراث العلامة الشيخ / محمد زاهد الكوثرى

| اسم الكتاب                                       | م     | اسم الكتـاب                             | م  |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|
| تبين كذب المفترى فيما نُسب إلى الإمام            | 17    | الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح.        | 1  |
| الأشعرى.                                         |       | رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرءوس       | ۲  |
| الإمام الكوثري رحمه الله لأحمد خيري              | 14    | ولبس النعال في الصلاة.                  |    |
| النكت الطريفة في التحدث عن ردود                  | 19    | الحاوى في سيرة الإمام أبي جعفر          | ٣  |
| ابن أبي شيبه على أبي حنيفة.                      |       | الطحاوي.                                |    |
| الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز                | 4.    | منية الألمعي فسيما فات من تخريج         | ٤  |
| الجهل به.                                        |       | أحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله.       |    |
| إرغام المريد في شرح النظم العتيد                 | 71    | لمحات النظر في سيرة الإمام زفر رضى الله | ٥  |
| لتــوسل المريد برجـال الطريقــة                  |       | عنه.                                    |    |
| النقشبندية.                                      | N. N. | مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي      | ٦  |
| العالم والمتعلم - الفقه الأوسط - الفقه           | 77    | يوسف ومحمد بن الحسن.                    |    |
| الابسط - الفقه الأكبر.                           | 74    | كشف الستر عن فرضية الوتر.               | ٧  |
| النبذ في أصول الفقه الظاهري.                     | 75    | أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك     | ۸. |
| الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية<br>والمشبهة. | 16    | واختلافهم فيها زيادة ونقصا.             |    |
| والمسبهة.<br>المنتقى المفيد من العقد الفريد.     | 70    | بلوغ الأماني في سيرة الإمام أبي الحسن   | ٩  |
| البحوث السنية عن بعض رجال الطريقة                | 77    | الشيباني.                               |    |
| الخلونية.                                        |       | احقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث        | 1. |
| فقه أهل العراق.                                  | 77    | الخلق ويليه أقوم المسالك في بحث رواية   |    |
| حسن التقاضي في السيرة .                          | 44    | مالك عن أبي حنيفة والعكس.               |    |
| مقالات الإمام الكوثري.                           | 49    | التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع.   | 11 |
| السيف الصِّقيل في الرد على ابن زفيل.             | 4.    | دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي.           | 17 |
| الاشفاق على أحكام الطلاق.                        | 71    | تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة       | 14 |
| العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية.           | 44    | أبى حنيفة رضى الله عنه من الأكاذيب      |    |
| دفع شبهة من تشبه وتمرد ونسب ذلك                  | 44    | ويليه كتاب الترحيب لنقد التأنيب.        |    |
| إلى السيد الجليل الإمام أحمد.                    |       | الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل        | 18 |
| نظرة عابرة في من اعم من ينكر نزول                | 34    | الإمام أبى حنيفة.                       |    |
| عيسى عليه السلام قبل الآخرة.                     |       | التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية   | 10 |
| فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات               | 40    | عن الفرق الهالكين للاسفرايني.           |    |
| الأكوان                                          |       | الأسماء والصفات للبيهقي.                | 17 |
|                                                  |       |                                         |    |